UNIVERSAL LIBRARY
OU\_190133
AWARITION
AWARITIO

# أبوالت لاء المعرى

ملزمة لمبعه ونشره وارسَيِّ مُصِيِّ لِلطِّ بِاعَة وَالنشر. ۲۲ شارع النعالة — تلينون ٢١٤٠٠ ١٩٤٠

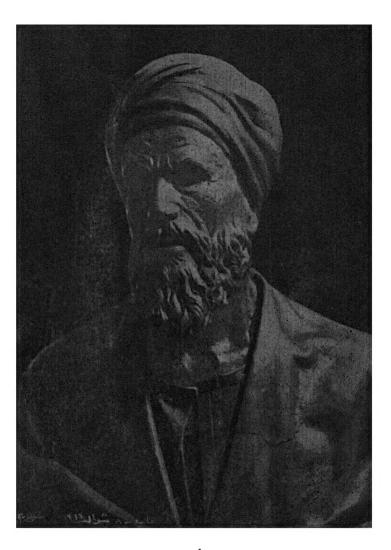

رهين المحبسين

## الاهداء

إلى زعيم التجديد والمفكر الحو الركنور لم مسين بك

اعترافاً بفضله العظيم على الدراسات الأدبية ، وعلى البحوث العلائية بصورة خاصة .

« سی »

من بصوص القدمًا ،

فى عقيدَة أبى العَلاد

لحى الله قوماً إذا جثتهم بصدق الأحاديث قالوا:كفر ا

\*\*\*

المعرى جوهرة جاءت إلى الوجود وذهبت . الشيخ كالـالدين الزملـكانى

\*\*\*

دخل على أبي العلاء الوزير المشهور بالمنازي، فسأله:

ما هذا الذي يرويه الناس عنك؟

قال: قوم محسدوني فكذبوا عليّ.

فأجاب المنازى :

وعلى مَ حسدوكَ ، وقد تركت لهم الدنيا والآخرة؟ قال المنازى:

قال أبو العلاء: والآخرة؟

ثم أطرق]، ولم يكلمني حتى قمت معنه .

\*\*\*

أَفْضُلُ مَنْ رَأَيته مِمَّــنْ قرأت عليه : أبو العلاء أبوذكريا التيريزي اللغوي لزمت مسكنى منذ سنة أربعائة ، واجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله وتحميده ، إلا أن أضطر إلى غير ذلك .

**ጵ**ጵጵ

قال الحافظ السُّلفي:

« وممايدل على صحة عقيدته ما سمعت من الخطيب حامد بن بختيار البشميري بالشمسانية — مدينة بالخابور — قال : سمعت القاضي أبا المهذب عبد المدم بن أحمد السروجي يقول :

سمعت أخى الفاضل أبا الفتح يقول:

دخلت على أبى العلاء التنوخى بالمعرة ذات يوم ، فى وقت خلوة بغير علم منه ، وكنت أترد و إليه ، وأقرأ عليه ، فسمعته وهو ينشد من قيله (١):

كم أبو درت غادة كماب وعُمِّرت أسما العجوز أحرزها الوالدان خوفاً والقبر حرز لها حرير في عجوز أن تُسطىء المنايا والخلد في الدهر لا يجوز أس

ثم تأوه مر"ات ، و تلا قوله تعالى :

« إن فى ذلك لآيةً لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع

<sup>(</sup>١) هذه الابيات من شعره في ملقي السبيل

له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخَّـره إلا لأجل معدود، و يوم يأتِ لاتكـَـلم نفس إلاّ بإذبه فمنهم شقّ وسعيد،

ثم صاح و بكى بكاء شديداً ، وطرح وجهه على الأرض زماناً ، ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال :

سبحان من تكلم بهذا فى القيدَم! سبحان من هذا كلامُها فصبرت ساعة ، ثم سلمت عليه ، فرد وقال: متى أتيت ؟ فقلت: الساعة . ثم قلت: أرى ياسيدنا فى وجهك أثر غيظ! فقال: لا يأ أباالفتح ، بل أنشدت شيئاً من كلام المخلوق ، وتلوت شيئاً من كلام الخالق ، فلحقنى ما ترى . فتحققت صحة دينه ، وقوة يقينه .

\*\*\*

« وله مصنفات كثيرة ، أكثرها فى الشعر ، وفي بعض أشعاره ما يدل على ، زندقته و أبحلاله من الدين ، ومن الناس من يعتذر عنه ويقول : إنه إنما كان يقول ذلك مجوناً ولعباً ، ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد كان باطنه مسلماً »

« .. وصنف بعض الأعلام فى مناقبه كتاباً ، وسماه « دفع المرّة ، عن شيخ المعرة » ، وفى هذين الكتابين فصول من نوادر دَّكَانُه ، وإجابة دعائه ، والاعتذار عن طعن أعدائه .

وأناكنت أتعصب له ، لكونه من المعرة ، ثم وقفت له على كتاب « استغفر واستغفرى » ، فأبغضته ، وازددت عنه نفرة ، ونظرت له فى كتاب « لزوم ما لا يلزم » فرأيت التبرسي منه أحزم فإن هذين الكتابين يدلان على أنه كان لما نظمهما ها أماً حائراً ومذبذباً نافراً ، يقر فيهما أن الحق قد خنى عليه ، ويود لو ظفر باليقين ، فأخذه بكلتا يديه . كما قال فى مرثية أبيه :

طلبت مناه من جُرهينة عنه من ولم تخبريني يا جُهين سوى الظن فإن تعهديني لا أزال مساؤلا فأني لم أعط الصحيح فأستغنى ثم وقفت له على كتاب «ضوء السقط» الذي أملاه على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني ، الذي لازم الشيخ إلى أن مات ، ثم أقام بحلب يروى عنه كتبه . فكان هذا الكتاب عندي مصلحاً لفساده ، موضحاً لرجوعه إلى الحق وصحة الكتاب عندي مصلحاً لفساده ، موضحاً لرجوعه إلى الحق وصحة اعتقاده ، فأنه كتاب يحكم بصحة إسلامه مؤولا ، ويتلو لمن وقف عليه بعد كتبه المتقدمة « و للا خرة خير لك من الأولى » ، فلقد عليه بعد كتبه المتقدمة « و للا خرة خير لك من الأولى » ، فلقد

ضمّن هذا الكتاب ما يثلج الصدر ، ويلذُّ السمع ، ويقرَّ الدين ، ويسرَّ القلب ، ويطلق اليد ، ويثبت القدم ، من تعظيم رسول الله «عَيَّلِيَّةٍ» خير بريته ، والتقرب إلى الله بمدأ مح الأشراف من ذريته ، وتبجيل الصحابة والرضا عنهم ، والأدب عند ذكر ما يتلقى منهم ، وإيراد محاسن من التفسير ، والاقرار بالبعث ، والاشفاق من اليوم العسير ، وتضليل من أنكر المعاد ، والترغيب في أذكار الله والأوراد ، والخضوع للشريعة المحمدية وتعظيمها ، وهو خاتة كتبه ، والأعمال بخواتيمها .

وقد يُعذر من ذمّه ، واستحل شتمه ، فأنه عول على مبادئ أمره ، وأواسط شعره . ويعذر من أحبه ، وحرّم ستبه ، فأنه اطلع على صلاح سرّه ، وما صار اليه في آخر عمره : من الانابة التي كان أهار ما ، والتوبة التي تجُبُبُ ما قبلها

ُوكان يقول — رحمه الله — : أنا شيخ مكذوب عليه . ابن الوردي

> \* \* \*

> > قال غرس النِّعمة:

وأذكر عند ورود الخبر بموته ، أنناقد تذاكرنا إلحاده ، ومعنا غلام ميمرف بأبي غالب بن نبهان ، من أهل الخير والفقه ، فلماكان من الغد حكى لنا قال : رأيت في منامى البارحة شيخا ضريراً ، وعلى عاتقه أفعيان متدلِّسيان الى فخذيه ، وكل منهما يرفع فمه الى وجهه ، فيقطع منه لحماً يزدرده ، وهو يستغيث . فقلت وقد هالني : من هذا ؟ فقيل لى : هذا المعرى الملحد !

الذهى

### \* \*

«وكم من زنديق فى قلبه حقد على الاسلام، خرج فبالغ واجتهد فزخرف دعاوى يلتى بها من يصحبه، وكان غور مقصده فى الاعتقاد الانسلال من ربقة الدين، وفى العمل نيل الملذ ات، واستباحة المحظورات. فمنهم بأبك الخرمي ...

ومنهم من لم يبرح على تعثره ، ففاتته الدنيا والآخرة ، مثل ابن الراوندي . . .

وأما أبو العلاء المعرى فأشعاره ظاهرة الالحاد ، وكان يبالغ فى عداوة الأنبياء ، ولم يزل متخبطاً في تمثره ، خاتفا من القتل ، إلى أن مات بخسر انه .

徐米 🛊

والغايات » فى معارضة السور والآيات ، على حروف المعجم في آخر كلاته ، وهو فى غاية الركاكة والبزودة ، فسبحان من أعمى بصره و بصيرته ١ »

ان الجوزى

\*\*\*

رفض الدنيا وما سلم ، ورفض غاياتها فعمل بما علم ، وتداوى باليأس من مطامعها ،ودارى الناس بترك حظه لهم ، ومع هذا ظُـلم . ابن فعنل الله العمرى

\*\*\*

قال ابن الجوزى :

قال لى المعرى:

وحدثت عن أبى زكرياء أنه قال:

ما الذي تعتقد ؟

فقلت في نفسي : اليوم يتبين لي اعتقاده ا

فقلت له: ما أنا إلا شاك !

فقال: وهكذا شيخك...

# أبوالعكلادالمفكر

# أبوالعلاد فى مرآة حاسدير

حين أطلق فيلسوف المعرة لفكره العنان في الكشف عن خصائص الطبع البشرى ، وتمزيق الغشاء الذي يحجب حقائق المعتقدات ، قامت عليه دنيا العقول المتحجرة ، وأخذت الأفهام البليدة ترميه بالزندقة وتسلقه بألسنة حداد ، ولم يتورع خصومه أن يلصقوا به النهم جزافا وينعتوه بأبشع النعوت .

قال بعضهم: مَنْ هذا الأعمى الذي يتجرأ على قدسية المعتقدات؟ وقال آخرون: من هذا الملحد الضال الذي حرّم أكل اللحوم وذبح الحيوانات؟ أيكون أرق عاطفة وأدق فهما من الرسل والأنبياء؟... وانهالوا عليه سبئًا وكيدا ، ولم يتورع صاحب ﴿ فلك المعانى » أن ينعته بالعته والجنون (١) كما نعته المقاضى أبو جعفر بما هو أبشع من العته والجنون (٢). فمن قصص المقاضى أبو جعفر بما هو أبشع من العته والجنون (٢). فمن قصص

المستخدم المدين بالجهلكا نعت الاستاذ أحمد أمين مؤلف فجر الاسلام بجنايته على الادب ، ولله فى خلقه شؤون !

<sup>.</sup> ٢ ـ الباخرزى فى دمية القصر، وقد نقل هذا النصالمرحوم أحمد تيمور باشا فى كتا به و أبر العلاء ، ص ١٢٦ .

مزرية تصوره في طليعة المعطّلة ، الى أحاديث مختلفة تصوره فى عين الدهاء آلة تهدم أسس الدين ، إلى غير ذلك مما يضعه في زمرة الكفرة المتهمين !

ولم يعبأ شاعرنا بقالة خصومه ، وهو الذي خبر الناس وعرف طوايا البشر ؛ كان لا يسأل عن هذا ولا ذاك ، لقد لزم بيته بعد أن طوف في مختلف البلدان و بلغ القمة من المجد العلمي والأدبى . نعم، لزمينته ، أو قل لزم سجنه الضيق يملى في الأدب والحكمة والفلسفة . وكأنه كان يقول : ما شأنه والجدل ؟ إن غيره من كبار المفكرين والهداة المصلحين قد مروا بهذه الطرق الشائكة . والمفكر الحر من لا يعطى للجهال و مَن هم في طبقتهم أية قيمة ، ومن لا يصغى الى نقيقهم ، ومن لا ترتعد فرائصه أمام صيحاتهم ، بل عليه أن يسير في النهج السوى يكتب ليقوم الطبع البشرى وليسمو به في طريق الكال .

وقد أملى المعرى فى ذلك آيات صادقة ، أملى اللزوميات وأملى الفصول والفايات ، وأملى ملقى السبيل ، بل أملى عشرات الرسائل ومثاتها ، وكلها تصوير دقيق لطباع البشر وأهوائهم هذه الطباع التى استعصى إصلاحها على الحكاء ، وعجز الفلاسفة

وحتى الأنبياء عن تقويم عوجها . أترى يظل الطبع البشرى فى انحرافه واعوجاجه ؟ أم ماذا ؟ لا أعلم . . فمن عهد الاغارقة ، ومن قبل الأغارقة بمئات الأحقاب إلى يومناهذا ، كتب آلاف المفكر بن فى ختل البشر وخساسة طبعه وفيا يؤدى إلى تقويم هذا الطبع ، فى ختل البشر وخساسة طبعه وفيا يؤدى إلى تقويم هذا الطبع ، ولكن الانسان ظل كما هو ، ظل فى عنجهيته الأولى و الذى أعتقده أنه سيظل على أنحر افه اليوم وغدا و إلى أن تطوى البشرية ويلفها العدم فى طياته الجون . وإن صيحات الفلاسفة و المفكرين ، ومحاولات العدم فى طياته الجون . وإن صيحات الفلاسفة و المفكرين ، ومحاولات الساسة و المصلحين ، ماهى إلا نزوات ألم أحيانا و بوارق أمل أحيانا و الساسة و المسلحين ، ماهى إلا نزوات ألم أحيانا و بوارق أمل أحيانا و التسامى بالانسان إلى مثل عليا .

هذه الآلام التي جاشت في صدر المعرى فأملاها وذهبت آية في الإيبداع والخلود ، هي التي ألّبت عليه خصومه فأوغلوا في سبه والتهجم عليه ، وعدّوه في زمرة الضالين المعطلين ، وهي التي وضعته أيضا في مصاف العباقرة فزاد محبوه وتلامذته ورفعوه إلى مرتبة الهداة المصلحين . نعم ، كان المنصفون يتلون ما أملاه بفهم ووعي ، وكان الجاحدون يفسرون أقواله تفسيراً ضيقاً يتلاءم وخبلهم . وهذا الذي جعله يخاطبهم بقوله :

لحى الله قوما إذا جثتهم بصدق الأحاديث قالوا: كفر وتشتد ثورته فيصرخ:

أما فى الأرض من رجل لبيب فيفرق بين إيمان وكفر أما فى الأرض من رجل لبيب ؟

\*\*\*

مهلا شيخنا الحكيم ، وخفف قليلا من تشاؤمك ، فلم تخل الأرض في يوم ما من رجل لبيب منصف يفرق بين الايجان والكفر . وها هوذا نصيركم ، ابن العديم ، المؤرخ الحلبي ينبرى للدفاع عنكم بعد قرنين من وفاتكم ، يكتب سيرتكم ويرد على خصومكم : فنجدهذا اللبيب المنصف الذي يفرق بين الايمان والكفر . لقد كتب ابن العديم رسالته الطريفة « الانصاف والتحري ، في دفع الظلم والتجري ، عن أبي العلاء المعرى » فكانت من أبلغ ما كتب عن فيلسوف المعرة في القرن السادس للهجرة

ولدفاع ابن العديم قيمته: فهو قريب العهد بالمعرى ، وهو حلبى ، وهو أديب واسع الاطلاع، وفقيه مجتهد، وعالم متزن الفكر، وشاعر يتذوق الأدب، ويملك ناصية الصنعة، ومؤلف كتب فى شؤون الفكر، كتب فى التاريخ فأبدع ، وكتب فى غير التاريخ

فأطرب ، وقد قرأ جميع كتب المعرى أو أكثرها قراءة فهم ووعى، فآله أن يصبح هذا الفيلسوف الحكيم مضغة فى أفواه الجهلاء ، وأن تفسر آراؤه على غير مقصدها ، فما هى وجهـــة دفاع هذا المؤرخ الأديب عن شاعرنا الفيلسوف الحكيم ؟

قبل الالماع إلى ذلك نريد أن نقول كلة في ابن المديم ، في نشأته ، في مكانة بيته ، في مؤلفاته وفي عصره ، فيما رافق هذا العصر من أحداث سياسية ، فأن الحديث في ذلك لا يقل طلاوة عن الحديث عن أبي العلاء .

# كبال الذين الطفل

ولد كال الدين بن العديم في اليوم الداشر من شهر ذي الحجة سنة ٨٨٥ه في مدينة حلب، ولولادته، أو لطفولته، قصة نرجي الحديث عنها بعد أن نامع إلماعا سريعاً إلى مكانة عائلته، هذه العائلة التي اشتهرت بالعلم والفضل، وكان منها الشاعر والأديب والقاضى . وكا اشتهرت عائلة أبي العلاء بهذه الحصائص الفاضلة ، اشتهرت عائلة ابن العديم بهذه الخصائص أيضاً . وقد نذكر عشرات من آل العديم وآل المعرى وكامهم أديب؛ شاعر، فاضل. وهذه ميزة تختص بها بعض العائلات فتتوارث العلم كابراً عن كابر؛ ولكل واحد نهجه وطريقته: هذا شاعر ، وذاك فقيه ، وغيره متصوف ، وسواه محدث ، وكلهم فروع زاكية وأغصان باسقة من شجرة كرية الأصل والنجار .

وفى تاریخ الآداب العالمیة أسر م توارث أفر ادها العلم و الأدب جیلا بعد جیـل ، فآل مدیشی فی فلور انس وآل کوبریلی زاده فی استنبول وغیرهم وغیرهم کثیرون

\* \* \*

نشأ كال الدين بن العــديم في بيت علم وفضل ، وظل هــذا

من سكان البصرة ، نزح عنها بعد المائتين للهجرة في تجارة إلى الشام، وفي رواية أن طاعوناً نزل بالبصرة ، فخرج منها جماعة من بني عقبل وقدموا إلى الشام فاستوطن جدهم الأكبر حلب ، ومنذ ذلك العهد حتى القرن السادس والسابع وآل العديم في حلب والبــــلاد العربية تتحدث عن مزايا هذه العائلة . نعم: منذذلك العهد وفروع هذه الشجرة تورق و تؤتى أطيب الثمار ، فأبو المجــد ، وأبو الحــن ، وأبو على ، وأبوالبركات وكثيرون من أعمامه وأجداده ـ كلهم شاعر ، فقيه ، أديب ، له في الحياة العقلية أثر مسطور ؛ ولسناهنا في مجال الحديث عن تلايخ كل فرد من أفراد هذه العائلة —ولكل واحد سيرة تعبق **بالأ**دب — بل يتناول حديثنا مؤرخ حلب الذي كتب أبلغ دفاع عن شاءر المعره وفيلسوفها الحكيم.

وإذا كنا أهملنا المكلام عن أفراد عائلته فرداً فرداً فسياق ميرة ية تضينا أن تتحدث عن أبيه القاضي أبي الحسن بن أبي جرادة لما في الحديث عنه من ارتباط بسيرة مؤرخنا كال الدين . لقد كان القاضي أبو الحسن خطيب قلعة حلب في عهد نور الدين محمود بن زنكي ، ثم خازن المملكة على أيام ولده الملك الصالح إسماعيل ، ثم قاضيها

فى أيام الملك الصالح ، وظل قاضياً فى جميع العهود التى تصرمت من مهد دولة عز الدين إلى عهد الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب، أى كانت تزول دولات الملوك ودولة أبى الحسن فى القضاء وطيدة الأركان.

وقد يهم القارئ أن يعلم أن والدكال الدين قد تولى هذه المناصب الخطيرة: خطيب القلعية وخازن الدولة وقاضي قضاة المملكة وهو في العقد الثالث من عمره ، ولكن التقاليد «المذهبية» - إن صح هذا التعبير - قد ذر قرنها في تلك الأيام، فقد كان قاضي حلب « حنفي المذهب » وكانت الدولة «شافعية » فهل يشفع له علمه ومكانة عائلته في المحافظة على مركزه في الدولة؟ يظهر أن كل ذلك لم يشفع له ، وعُـرزل عن منصبه ، لا لشي. إلا لأنه « حنفي المذهب » !... وماكان ذلك ليؤثر فيه ، لأن له من ثروته وجاهه وعلمه ومركزه مايغنيه عن التكسب منمالالدولة أو تحمل أعبائها ،وقبع في بيته يقطع الوقت بالمطالعة والدرس والإشراف على أملاكه وزراعته والإذعان لأحكام القدر

و بينا هو فى هذه الحياة الحرة الطلقة من كل قيد ، إذ بنبأ سار ترقص له القلوب. فقد انبثق فجر اليوم العاشر من شهر ذى الحجة سنة ٨٨٥ ه عن مولود أشاع البشر في بيت آلاالعديم .

تقبّ ل القاضى أبو الحسن هذه البشرى برعشة المضطرب غير المطمئن ، بكى فرحا حين ببشر بمقدم كال الدين ، وتساءل همساً بينه وبين نفسه :

أى سعادة تنتظر هذا الوليد؟ أَتُكتب له الحياة أم يلفه العدم قبل أن تكتحل عيناه بمباهج الوجود؟

ولهذه الوساوس قصة سيأتى حديثها بعد قليل .

# سأساة عايلية

نعم ، ساورت الأب هذه الوساوس حين بشر بمولد كال الدين، وفى غرة من القلق الحزين انفجرت أساريره عن ابتسامة ير دفيها على مهنئيه. لقد أنعم الله عليه بعدة بنات من أجمل ما خلق الله ، وكان برغم حبه لبناته ، فى حسرة على وليد يرث هذا المجد العلمى الذى كان ينتقل من الآباء إلى الأبناء ، وكلا تقدمت به السن كان يشعر أن القدر لن يهبه مولوداً ذكرا ... ولكن الأمل كثيراً ما ينبثق من السجف السود . . و مَن الله على الشيخ بوليد ذكر . . ليس هذا الوليد مؤرخنا كال الدين .. لا .. بل الحديث هنا عن أخيه .. وهو أول مواليده الذكور ، كان غاية فى الحسن و الجال و الفطنة والذكاء . و بدهي أن تقوم الدنيا و تقعد \_ دنيا عائلة بيت العديم لقدم هذا الوليد بعد أن استقبلت أكثر من بنت و احدة .

وهذا شعور طبيعي ، عند أية أسرة من الأشر ، وطبيعي أن يكونهذا الشعور أقوى عند أسرة ميسزها الله بالمجد والفضل والثروة والجاه. وهكذا ، فقد كثر المهنئون، وانهالت الهدايا ، و استقبل الشيخ هذه النعمة بكثير من الحمد لله تعالى على أن وصل حبل العلم والجاه

بَهذا البيت ، وما هذا الحبل الممدود إلا هـذا الولد السعيد . . . ومرّت أيام ، وكأن المولى أراد أن يمتحن هذا الرجل ، أن يتنحن صبره وجلاه على ملاقاة الكوارث و الأحداث ، ولأمر لايعلمه إلا الله — جلت قدرته — استلَّ القدر هذا المولود مر · يين أحضان أمه ولما يشبُّ عن الطوق . وتصور ، أيهـــا القارئ، أى حزن دهم الأب وأية فاجعة نزلت بالأم ؟ وماحالة هذه الأسرة التي انقلب فرحها حزناً ، وسعادتها شقاءً ، وأملها يأساً ، ونهارها ليلا مظاماً . لقد اسو دت الدنيا في عين هذا الشيخ الكبير ولم يعد يهتم لشيء من زخارف الدنيا ، فلا المال ، ولا الجاه ، ولا القضاء، ولا المجد ، ولا شيء كان يسليه عن فلذة كبده ، وقد حزن حزناً عميقاً هد قواه وأصابه مالم يصب والداً على فقد ولده ، فامتنع عن الطعام والشراب إلا مايقيم هذا الجسم الضاوي ، وجلس في بيت وظلم لا يستقبل أحداً ، ولا يفكر في أحد إلا في هذا المصاب الجلل، وكان لايسمع منه غير الأنين والبكاء .. وأى بكاء؟.

كانت أيامه تمر بين ترتيل كلام الله الدزيز ، والصلاة بخشوع ، وزيارة المقبرة . وهم في يوم ما ، وهو في المقبرة ، وقد غلبه الحنين ، ولج به الشوق ، وعصاء الصبر — هم أن يخرج فلذة كبده من القبر ليروى غليل شوقه وينعم برؤيته .

وبالرغم مما كان عليه الشيخ ، من قوة وجبروت ، امتنع عليه الحجر ، ولم يستطع أن يكشف القبر ، وأدرك بايمان عميق — وهو من صفوة العلماء — أن الله جلت قدرته أراد ذلك شفقة منه على الطفل وعليه ، فزجر نفسه . وعاد متمبا مكدوداً ، عاد إلى البيت يبكي همساً ويصلى ، ومازال حتى ارتمى على فراشه وهو فى غاية الإعياء . .

و بدهى وهو فى هذه الحالة ، أن يستيقظ عقله الباطن على الرؤى والهواجس ، وطبيعى أن تتراءى له الأحلام وهو فى غفوته اليقظة ، ورأى فى تلك الليلة رؤيا أرعبته أولا ، ولكن مالبثت أن شفته من مرضه . .

ماذا رأى ؟

ماذا سمع ؟

رأى ولده . . رأى فلذة كبده ، وسمع صوته .

نعم خيل اليه أنه يخاطبه بقوله:

ياأ بي . . عرَّف والدَّن أني أريد أن أجيء اليكم ! . .

واستيقظ أبوالحسن مذعوراً ، وركض إلى زوجه يريد إيقاظها، ولم تكن الأم المفجوعة نائمة ، فهي أشد لوعة على ولدها من أبيه ؛

وماكاد يقص عليها نبأ الرؤياحتى بكيا بكاء شديدا (١) أكانت هذه الرؤيا إيذاناً بانتهاء المصيبة ؟ ألم يكف هذين الأبونين تذراف الدموع ؟

لقد ذاقا حلاوة الحياة ومرارتها فأيقنا أن كل مجد في هـذه الدنيا زائل ما خلا وجه الخالق الكريم، وأن الحياة مزاج من الخير والشر، وأنه لا توجد سعادة كاملة ولا شقاء كامل، وأن على المرء أن يدرب نفسه على هذه الأحداث، أحداث الحياة التي لا ترحم والتي لا تسير على و تيرة و احدة. وكأنه كان يردد قول أبي العتاهية:

اصبر لدهر نال منك فهكذا مضت الدهور فرح وحزن مرة لاالحزن دام ولاالسرور

وتشاء إرادة المولى - والشيخ على هذه الحالة من صوفيته المتجردة - تشاء الارادة الأزلية أن ترأف بهذين القلبين الكسيرين فتمن عليهما بولد نحيف : ضعيف البنية ، تكاد تحسبه شبحاً من الأشباح .

ولعل القارئ أدرك أن هذا المولود هو كال الدين بن العديم مؤرخ حلب الذي استفاضت شهر ته في الآفاق وكان من أمره ما كان.

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ج م ص ٣٦ طبعة مرغايوث

قال و الده:

«عندما ولد كال الدين لم يكن بقلبي بحلاوة ذلك الأول ؛ لأنه كان نحيفاً »

وكأن الأب، وقد مرّت به تلك المصيبة قدّر أن هذا الولد لن يسلم له ولن تقرّ به عينه، ومع ذلك شكر الله على نعمته وفضله، وبدأ الطفل يحبو ويكبر، « وكا كبر ، نبل جسما وقدراً ، ودعا له عدة دعوات ، وسأل المولى له عدة سؤالات ؛ ورأى فيه، والحمد لله، عدة دعوات ، وسأل المولى له عدة سؤالات ؛ ورأى فيه، والحمد لله، أكثرها» ... نعم ، كا نما الطفل وترعرع تضاءلت أحزان الأب. وفي يوم ما زاره أحد أصدقائه المقربين ، وكأن الطفل يلاعب باه ، فما كان منه إلا أن تمنى له أن يراه قاضياً كما كان عليه آباؤه ... ولم تنزل أمنية الصديق من نفس الأب منزل الرضا ، فما كان منه إلا أن أجاب صديقه على البداهة بقوله :

« ما أريد له ذلك ، ولكنى أشتهيه أن يكون مدرساً » وكان الآب ، وقد ثارت فى نفسه تلك النزوة اقدية \_ نزوة تنحيته عن منصب القضاء لمذهبيته \_ لم يشأ لابنه أن يصبح قاضياً ، ولكن الاقدار خيسبت مشيئة الآب وحقةت أمنية الصديق الذى تنى أن يرى ابن صديقه قاضيا ، كاكان آباؤه . ووصل كال الدين ،

بعد موت أبيه ، الى مالم يكن يحلم به أحد ، فقد تخطى مجده كل أمجاد أسرته ، و بني مجداً سما به الى الآفاق وخلداسم آل العديم على العصور.

\*\*\*

يصف ياقوت كالالدين بقوله:

« إن الله عز وجل عني بخلقته فأحسن خَلقه وخُلقه ، وعقــــله وذهنه وذكاءه ، وجعلهمته في العلوم ومعالى الأمور ، فقرأ الأدب وأتقنه ، ثم درس الفقه فأحسنه ، ونظم القريض فجوده ، وأنشأ النثر فزيُّـنه ، وقرأ حديث الرسول وعرف علله ورجاله وتأويله وفروعه وأصوله. وهو مع ذلك قلق البنان ، جواد بما تحوى اليدان ، وهو كاسمه كمال في كل فضيلة، لم يعتن بشيء إلا وكان فيه بارزاً ،ولاتعاطى أمرآً إلا وجاء فيه مبرزاً ، مشهور ذلك عنه لا يخالف فيه صديق ، ولايستطيع دفاعه عدو . وأما قراءته للحديث في سرعته وصحة إيراده وطيب صوته وفصاحته فهو الغاية التي أقر له بهاكل من سمعها ، فانه يقرأ الخط العقـــدكأنه يقرأ من حفظه . وأما خطَّـه في التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد مقلة لأبى عبدالله بن مقلة ، و بدر ذو كال عند على بن هلال .

خلال الفضل في الأمجاد فوضى ولكن الكال لها كال ...

وإذا كان التمام من خصائص عالم الغيب ، وكان الانسان لابد له من عيب ، فعيبه لطالب العنت والشين ، أنه يخاف عليه من إصابته العين . هذا مع العفاف والزمت ، والوقار وحسن السمت ، والجلال المشهور عند الخاص والجهور .

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة ولداته عن ذاك في أشغال <sup>(۱)</sup> \*\*\*

. . . فى هـذه الخطوط السريعة التى رسمها ياقوت صاحب « معجم الأدباء » صور جلية عن عبقرية هـذا الشاب الفذ الذى لم يكد يبلغ العقد الثانى من عمره حتى وصل إلى القمة ، وفى تاريخ حياته نقرأ صفحات قوية من تاريخ حلب فى العصر السادس — تاريخها السياسى ، وتاريخها الأدبى معا .

ور، معجم الادباء ج ٦ ص ٣٥ ـ ٣٦ طبعة مرغليوث

## أسفارابدالعَدِم. نشأ زلعِلِمةٍ مؤلفست ته

هذا الشاب الذي نشأ في بيت علم وفضل ، قد أو لع منذ صغره بالأسفار، وماكان والده ليحول دون تحقيق رغباته على مافىالسفر، فى تلك العصور ، من مشاق ومتاعب ، فلم يكمد يتجاوز الخامسة عشرة من عمره الغض حتى قام برحلة إلى بيت المقدس ، سافر إليها سنة ٣٠٣ هـ ثم عاد فسافر مرة ثانية بعد خمس سنوات ، وكأن بغيته من السفر ليستالتجوال والتفرج في البلدان فقط، بل طلب العلم من الأئمة العظام ، مع درس الحالة السياسية ، والحالة الفكرية في دمشق والقدس ومعرفة ما كانتا عليه من الاضطراب والغليان . . وقد اتصل بطائفة من علماء دمشق والقدس وأخذ عنهم ماوعت صدورهم من كنوز العلم، وربما طلب إليهم أن يجيزوه في بعض العلوم فلم يبخلوا عليه لما رأوا فيه من ذكاء وألمعية .

و تُنى و الده بتربيته ، منذ صغره ، تربية علمية ، و تنشئته على غرار آبائه و أجداده ، وكان يفرض عليه حفظ طائفة من الكتب فحفظ « اللمع » وحفظ « القدورى » وهما كتابان فى الفقه — حفظهما فى

مدد قصيرة ، وحفظ غيرها ، كما حفظ القرآن ، وحفظ كتاب الله ميزة في آل العديم ، فما منهم و احد إلا انطوى صدره على آياته الحكمة (١).

وعرف كال الدين بين أترابه بالسبق ، وكان شديد الاتصال بعلماء عصره ، سمع الحديث عرف أبيه وعمه أبى غانم وابن طبرزد والافتخار والكندى والخرستانى ، وسمع جماعة كثيرة بدمشق وحلب والقدس .

وأصبح مرموق القـــدر بين العلماء، ونيط به التدريس فى أعظم مدارس حلب، وهو فى الثامنة والعشرين من عمره (وحلب أعمر ما كانت بالعلماء والمشايخ والفضلاء الرواسخ، فألتى الدروس نجنان قوى، ولسان لوذعى. فأبهر العالم وأعجب الناس) (٢).

وأخذكال الدين يؤلف فى هذه السن المبكرة ، فكتب للملك الظاهر كتاب « الدرارى فى ذكر الذرارى» وقدمه اليه هدية يوم ولد ولده الملك العزيز الذى وسدت إليه سلطنة حلب بعد أبيه ، كما

<sup>(</sup>۱) فى معجم الأدياء ج ٣ ص١٩: حدثنى كالالدين أبو القاسم ؛ قال حدثنى جمال الدين أبو غاتم محمد بن هبة الله بن محمد أبي جرادة عمى قال : لما ختمت القرآن قبلنى والدى بين عينى و بكى وقال: الحمد لله ياولدى ، هذا الذى كنت أرجوه فيك ؛ حدثنى جدك عن أبيه هن سلفه : انه ما منا أحد الى زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلا من ختم القرآن .

<sup>(</sup>٢) معجم الادباءج ٦ ص ٤٠ طبعة مصر

كتب كتاب « ضوء الصباح فى الحث على السماح » صنفه للملك الأشرف ، وحين أنعم النظر فى جمال خطه رغب فى رؤيته ، ولما مثل بين يديه أحسن اليه وأكرمه ، وخلع عليه وشرفه .

وهكذا ، بدأ نجم ابن العديم يلمع ، وأخذ صيته يدوى ، وأحبه العلماء والملوك. وكأنما كان التأليف نزعة من نزعات هذا الشاب النبيغ ، فلا يكاد ينتهى من وضع كتاب حتى يبدأ بوضع كتاب آخر .

وقد طلب اليه ياقوت الرومى أن يؤرخ آل العديم الذين يتصل نسبهم ببنى جرادة ، فكتب في أسبوع واحد كتاب « الأخبار المستفادة في ذكر بنى جرادة » وهو الكتاب الذى اعتمد عليه في تدوين أخبار بنى العديم ، وإذ عرف بجودة الخط ، وكان الخط الجميل أثره ، وضع كتاباً في الخط وعلومه ، ووصف آدابه وأقلامه وطروسه ، وما جاء فيه من الحديث والحكم . كما كتب تاريخ حلب ، ضمنه أخبار ملوكها وابتداء عمارتها ، ومن كان بها من العلماء ، ومن دخلها من أهل الحديث والرواية والدراية والملوك والأمراء والكتاب ، كما كتب كتاب « تدبير حرارة الأكباد ، في الصبر على فقد الأولاد » ولا شك أنه صو" رفيه لواعج الحزن في صدر أبيه ، ودموعه الحرى على فقد أخيه .

وقد ألف ابن العديم فى شتى صنوف العلم ، وكانت نزعته إلى التاريخ أغلب؛ ولعل أعظم كتبه وأوفاها كتابه عن تاريخ حلب، لقد كان هذا الكتاب آخر ماألفه هذا العالم المؤرخ الأديب، ولم تكن السياسة وأعمال القضاء لتشغلاه عن التأليف، والتأليف ظاهرة غريبة يمتاز بها بعض العباقرة ، فلا تمرُّ الفكرة في خاطرهم حتى تتسع و تتحسَّد و تستحيل كتاباً له أثره ، وله قيمته ، وقد يخلد مع الأيام . وابن العديم كان من هذا النفر ، فقد وهبه الله الذكاء والدراية وعاش فى بيئة علمية مكنته أن ينهج نهج آبائه وينسج على طرازهم، وشاءت الأقدار أن تتحقق أحلام أبيه فيرى ولده فى منصب رفيع يحسده عليه الكثيرون ، ولا شيء يقرُّ عين الأب و يجعله في فيض من السعادة أجمل من أن يرى نجم ولده آخذاً في الالتماع وهو في قيد الحياة . وهكذا كان . ويظهر أن المهام الرسمية لم تشغل ابن العديم عن التدوين والتأليف. نعم ، لم يشغله منصب قاضي القضاة، ومنصب الوزارة حيناً، والسفارة حيناً آخر ، عن التدوين ، بل كان ذلك مما زاد في نشاطه .

يقول العلامة محمد كرد على : « وكان جميع أهل هـذا البيت \_ بيت ابن العديم \_ منذكان الإسلام يحفظون الكتاب العزيز ، وقد

تولى خمسة منهم على التوالى منصب قاضي القضاة بحلب ، وكان كالالدين واسطة عقدهم ، واشتغل بالسياسة والعلم فتولى الوزارةمرتين الأولى للملك العزيز ، والثانيــة للناصر آخر بني أيوب ، وذهب بالسفارة عنهما إلى بغداد والقاهرة . ولا يتولى الوزارات في الغالب إلا الأكفياء ،ولا ينوبعي صاحبه إلاأرباب الكفايات المعترف بها وقد ألف كمال الدين وصنف وكتب بخطه الجيـد ألوما من الصفحات ، ومن جملة ما كتب بخطه البديع ثلاث خزائن من الكتبواحدة لنفسه ، وخزانتان لابنيه ، لكلمنهما خزانة ، فاذا افترضنا \_ الافتراض لكرد على \_ أن كل خزانة تضم مئة مجلا، وهو أقل تعــديل ، فيكون مجموع ماكتب ثلثمائة مجلد ،عدا تآليفه الممتعة التي نمت على تحقيقه وبحثه ، ولم نعرف منها سوى ثلاثة : ١ — الأول من كتبه: دفع الظلم والتجرى عن أبي العلاء المعرى ٢ — تذكرة ابن العديم : وهي مفقودة وجد منها مجلد في بضعة أجزاء أولها: الجزء الخامس وآخرها الجزء السادسعشر ، وفيها

٣ - أمّا الحكتاب الثالث الباقى من تآليف مؤرخنا فتاريخ
 « زبدة الحلب فى تاريخ حلب » وهو من أحسن كتبه ، ولم يبيضه ،

فوائد أدبية و تاريخية كثيرة ، وهي جديرة بالطبع .

وفيه كلام عن جغرافية بلاد حلب و بحيراتها و جبالها و تربتها و هو أنها و مائها و خراجها و عادياتها ، و ذكر فيه مدنا تده اليوم من كليكيا و الجزيرة مع أنها من أعمال حلب ، مثل أذنة والكنيسة السوداء و طرسوس وسيس و الحدث الحمراء و ملاطية و سميساط و رعبات و دلوك إلى غير ذلك من الحصون والبلاد . و تكلم على جيحان نهر المصيصة وسيحان نهر أذنه و العاصى نهر أنطاكية و حماة و البردان نهر طرسوس ، و بذلك عرفنا أن عمل حلب فى عهده كان و اسعاً جدا أكبر من مملكة من المالك الصغرى لعهدنا ، و فيه فصل من أجمل فصول الدكتاب فيمن نزل من قبائل العرب بأعمال حلب و من كان قبلهم » (١)

يقول ابن الشحنة في تأليف ابن العديم في تاريخ حلب:

«إن كالالدين بن العديم أتقن في تاريخه وأجاد وأطال ولم يبيض منه إلا اليسير ، وأطال فيه من ذكر الروايات والطرف ، فجاء بمه يه قليل في لفظ كثير ، ولم يسبقه أحد بتاريخ لهاعلى الخصوص ، وسمّاه « بغية الطلب في تاريخ حلب » رسّبه على حروف المعجم »

ويقول : « إن مسودته كانت تبلغ نحو أربعين جزءاً كباراً

د١، مجلة المجمع العلمي العربي مجلد ١٦ ج ٤ ص ١٤٦

والمبيضة تجيىء كذلك ، لكن اخترمته المنية قبل إكال الأمنية ، وتفرقت أجزاؤه قبل الفتنة التيمورية » .

\*\*\*

ويقول صاحب كشف الظنون (١) في إلماعه إلى من كتب في تاريخ حلب:

« إن أول من صنف فيه على مافى «الدر الحبب» كمال الدين أبوحفص عمر بن أبى جرادة عبد العزيز المعروف بابن العديم الحلبى المتوفى سنة ستين وستمائة ، جمع فيه أعيانها على ترتيب الأسماء » قال اليونيني في الذيل : يكون بياضه في أربعين مجلداً ، ومات وبعضه مسودة . وسماه « بغية الطلب » ، ثم انتزع منه كتابا سماه « زبدة الحلب » ثم ذيله القاضى علاء الدين أبو الحسن على بن سعد الجبريني الشهير بابن خطيب الناصرية المتوفى سنة ثلاث وأربعين وهو أيضاً على الحروف .

ويخصى الحاجى خليفة الشهير بكاتب چلبى صاحب كشف الظنون فى ذكر جميع المؤرخين الذين كتبوا عن حلب، فيبين أنهم اعتمدوا جميعهم ماكتبه ابن العديم، فيقول:

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۹۱ طبعة استانبول

« ولما طالعه — أى كتاب ابن العديم — الحافظ أبوالفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني حين قدم حلب سنة ست و ثلاثين و ثما : ائة ألحق فيه أشياء كثيرة ، كما ذكره في ديباجة « أُنباء الغمر » وأثنى على صاحبه ، ثم ذيله موفق الدين أبو ذر أحمد بن إبرهيم الشهير بسبط بن الرجمي الحلبي المتوفى سنة أربع وثمانين وثمأنمائة ، وسهاه «كنوز الذهب » وهو ذيل « الدر المنتخب » ضمنه ذكر الأعيان والحوادث ، والذيل على «كنوز الذهب المسمى بالدر الحبب » للمحقق رضى الدين محمد بن إبرهيم المعروف يابن الحنبلي الحلبي المتوفى سنة إحدى وسبعين تسعائة ، وهو أيضاً على الحروف. وله تاريخ آخر انتزعه من تاريخ ابن العديم وزاد عليه وسماه «الزبد والضرب، في تاريخ حلب» ألفه سنة إحدى وخمسين وتسعائة وللشيخ طاهر بن الحسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوفي سنة ثمان و: أ:ائة تاريخ منتزع منه أيضا سماه «حضرة النديم من تاريخ ابن العديم » .

هكذا وجدته ، ثم رأيت فى « درة الأسلاك » لو الده حسن ابن حبيب أنه يقول فى ترجمة الكال بن العديم : جمعت من تاريخه ومن خطه كتاباً لطيفاً سميته « حضرة النديم » . « ا هـ »

ومن هذا العرض نعلم قيمة هذا الكتاب الذي كان مرجعاً لجميع المؤرخين الذين كتبوا عن حلب، منذ العصر السادس إلى العصر العاشر الهجرى، إلى يومنا هذا..

ولكن أين هذا الكتاب؟ وهل تعتفظ مدينة حلب بهذا الأثر النفيس من آثار ابن العديم؟ من المؤسف والحرقة تحرّ نفوسنا أن نقول: لا . والله يعلم أى يد آثة عبثت بأجزاء هذا الكتاب؟. وهو اليوم كله أو بعض أجزائه في مكاتب باريس واستنبول والقاهرة ولندن وحلب .

ومن المؤلم أيضاً أن نقول إنه لم يبق من الأربعين جزءاً التي كتبها ابن العديم بخط يده غير أجزاء مبعثرة ، مع أن كتا به كان مرجعاً لعشرات المؤرخين على تعاقب الأجيال .

## أراءالمؤرضين فى ابدالعيم

تلك لمحات سريعة عن ابن العديم المؤلف، ولنستمع الآن إلى آراء معاصريه، وأكثرهم من ثقات المؤرخين، في قيمته العالمية ومركزه الاجتماعي أديباً وعالماً وقاضياً ووزيراً وسفيراً من سفراء المملكة، وهكذا تنكشف لنا صفحات جديدة من حياة هذا الرجل الموهوب الذي دافع عن كرامة العقل في شخصية أبي العلاء، ولعب دوراً خطيراً في تاريخ حلب الأدبي والسياسي، وكان من هذا النفر الذي عمل على توثيق الروابط بين مصر والبلاد العربية في رد عدوان الأجنبي.

قال الذهبي صاحب تاريخ الاسلام:

«كانكال الدين عديم النظير فضلا و نبلا وذكاء ورأيا ودهاء ومنظراً ورواء وجلالة ومهابة ، وكان محدثاً حافظاً ومؤرخاً صادقاً. وفقيها مفتياً ومنشئا بليغاً . . »

وقال شهاب الدين محمود:

«كان ابن العديم إمامًاعالمًا فاضلا متفنناً في العلوم ، جامعاً لها . أحـد الرؤساء المشهورين والعلماء المذكورين . وترسل إلى الخليفة

والملوك مراراً كثيرة . وكانت له الوجاهة العظيمة عند الخلفاء والملوك . وهو مع ذلك كثير التواضع لين الجانب حسن الملتقى والبشر لسائر الناس . مع ماهو مفطور عليه من الديانة الوافرة والتحرى في أقواله وأفعاله » .

وفي « فوات الوفيات »:

« كان محدثاً فاضلا حافظاً مؤرخاً صادقا فقيهاً مفتياً منشئاً بليغاكاتباً محموداً ، درس وأفتى وصنف وترسل عن الملوك » .

#### \*\*\*

ونستطيع أن نورد عشر ات النصوص فى الإماع إلى علمه وفضله ومركزه . وكامها على النسق الذى تقدم . ونكتفى بهذا المقدار لننتقل إلى صفحة جديدة من حياته السياسية .

ونرى قبل الالماع إلى هذه الصفحة أن نجلو العصر السياسي الذي عاش في أطوائه ابن العديم.

## عصرابن العَديم والغزوا لمعولى

لقد كان العالم الاسلامي في العصر السادس الهجري . يعج بالقلاقل والاضطرابات. وكانت دنيا العرب بعد أن تصدعت الخلافة الاسلامية تتقاذفها الرياح والأعاصير . بل كانت في حالة من التصدع تدعو إلى الذعر واليأس. . فما كادت تهدأ نيران الحروب الصليبية و يخمد ضرامها حتى أُخذت تواجه خطراً جديداً . كانت حروب المغول لاتقل خطراً عن الحروب الصليبية ، أى أن البلاد العربية في تلك الفترة . و اجهت حربين عنيفتين : حرباً دينية خطيرة وحرباً عنصرية مميتة . نعم لقد واجهت شواطىء البحر المتوسط هذه الموجات الصليبية التي صمد لها صلاح الدين ، فما كادت تردّ ويقضى عليها حتى واجهت خطر جنكبرخان وهولاكو . . وأى خطر ؟ . لقد كان خطر المغول كالطاعون المحيف الذي انتشر وباؤه فى جميع الأقطار الإسلامية.

يصف المستشرق السير توماس أرنولد فى كتابه «الدعاية الإسلامية » هذه الكارثة بقوله :

«لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب و الويالات

خطباً أشد هولاً من غزوات المغول ، فاقد انسابت جيوش جنكيز خان انسياب الثاوج من قنن الجبال واكتسحت في طريقها العواصم الا سلامية ، وأتت على ماكانت لها من مدنية وثقافة ، ولم يتركوا وراءهم من تلك البلاد سوى صحر اوات وأطلال بالية ، وكانت تقوم قبل ذلك القصور الملكية الفخمة المحاطة بالحدائق والمروج الغناء (١)»

وهكذا ، اتمحت معالم المدنية التي زهت عدة عصور في بلاد ماوراء النهر وخراسان على أيدى هؤلاء المتوحشين ، و انحدرت البلاد إلى دركات الفاقة والجهل ، و تقوضت عظمتها . و أقفرت الطرق من القوافل التي كذت تخترقها لنقل حاصلات الصين و الهند إلى غربي آسيا و أوربا ، و استحالت الأرض الزراعية المعروفة بخصو بتها إلى باتمع يباب ، و اضمحلت الصناعات و الفنون التي طبقت شهرتها الآفاق ، و غدت المدن و الضياع أطلالا دارسة ، و قتل الفلاحون ، وأدخل ، ن بقي منهم قسر ا في الجيش المغولي ، وحمل أصحاب المهن إلى أقاصي الشرق ليشتغلوا في تجميل مسقط رأس الغازي ، وعلى الجملة قضت إغارة المغول قضاء مبرما على الحياة العقلية في آسيا الوسطى (\*).

<sup>(</sup>١) انتشار الاسلام بين المغول واتتار ـــ حسن إبراهيم حسن ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص ٣٣٩

## هولاكو في بغدا د

لقد مهد جنكيزخان لهولاكو ، بعد هذه الزحفات المغيرة مهد له شهوة الفتح في بلاد الشرق العربي ، فبعد أن فتح بلاد ما وراء النهر ، بعد خوجاند و بخارى وسمر قند و أور كانج و هر اوة والرى و نياور و همدان ، واصل زحفه على بغداد عاصمة الخلافة العباسية فقد دخلها في عهد المستنصر الذي توفى في أحرج مواقف الدولة العباسية . فخلفه ابنه المستعصم بالله ، وكان ضعيف الرأى، شديد البطش ، مغرماً باللهو ، وقد عرف عهده بنشوب الفتن و الاضطر ابات في الداخل و الخارج ، حتى تجمعت عليه الإحن و المصائب .

وكان المسيطر على شؤون الملك وزيره ابن العلقمى ، وكان رافضيًّا خبيثاً ، حريصا على زوال الدولة العباسية ونقل الخلافة إلى العلويين ، وقد زين للخليفة أن يسرح الجند ويصانع التتار ، وكان على صلة بهولا كو وأعوانه ، فكاتبهم سراً وأطمعهم فى البسلاد على أن يكون نائبهم ، فوعدوه بذلك ، وتمت الكارثة الكبرى . فدخل هولا كو وجنوده قاعدة الملك العباسي بجيوش جرارة لا قبل للعالم الاسلامى بها ، وقد حاول جنود الخليفة مقاومة الغزاة

قبل وصولهم إلى بغداد . بيد أن تفرق كلتهم أدى إلى إحباط جهودهم و إلحاق الهزيمة بهم في آخر الأمر .

ولما وصل المغول إلى بغداد حاصروهم أربعين يوماً حصاراً لاهوادة فيه ، و نصبوا المنجنيةات على جميع القلاع و الحصون المشرفة عليها، ثم طفقوا يطرونها بوابل من الحجارة والغاز المشتعل حتى أحدثوا في أسوارها فجوة كبيرة وأحرقوا منازلها، وعندئذ أذعن الخليفةالمتردد لطلب الصلح وفتح باب المفاوضات مع هولاكو الذي سرعان مااستدعى كبار ضباط المستعصم وقتلهم هم وخدامهم وأتباعهم ، فساء لذلك موقف الخليفة ، وأبدى في الحال استعداده إلى الاذعان بالتسليم على شرط أن يبقى على حياته وحيـــاة سكان المدينة ، كما استأذنه في الخروج إلى معسكره وبصحبته أخوه وولداه وحاشيتــه المؤلفة من ثلاثة آلاف جمهم من القضاة والاعيان والاشراف، ولكن هولاكو مع ذلك لم يسمح لأحد بالمثول بين يديه إلا للخليفة نفسه وأخيه وولديه وثلاثة من رجال البلاط .

وقد استقبلهم ذلك الوحش استقبالاً وديًّا برغم ماكان يضمر لهم من الخيانة والغدر ، ولما نجح فى تهدئة روع الخليفة وأدخل الطأنينة إلى قلبه ، أمره أن يوعز إلى الأهالى المسلحين بالقاء

السلاح والوقوف خارج أبواب المدينة بحجة إحمائهم، وما إن أذعنوا إلى أوامر الخليفة وتدفقوا خارج أسوار المادينة حتى هجم عليهم التتر وفتكوا بهم فتكا ذريعاً.

وفى صباح اليوم التالى أصدر هولاكو أمره المشئوم بنهب المدينة وذبح أهلها. وإننا لنرى –كما يقول المؤرخ الهندىأميرعلى – أننا نحتاج في وصف تخريب تلك المدينة إلى بيان كبيان (غيبون) المؤرخ المشهور لكي نستطيع أن نقرب الحقيقة إلى أذهان القراء ، فقد خرج الشيوخ والنساء والأطفال من منازلهم حاملين المصاحف على أَكفهم وهم يتوسلون ويتضرعون إلى الجنود بلهجــة تفتت الأكباد أن يبقوا على حياتهم ، ولكن الغزاة لم يعبأوا باستغاثتهم كما وطئوا أجسادهم بحوافر خيولهم ، وهجموا على نساء الأشراف والنبيلات اللواتى لم يعتدن السير فى ازدحام طوال سنى حياتهر\_\_ وجروهن إلى الشوارع ، كما أنزلو ابهن أروع ضروب الإها نات وأذلها. أما تلك الكنوز الأدبية والفنية ومخلفات المدنية الفارسية التي جمعتها أيد حريصة نشيطة باشراف الخلفاء ، فقد دمرت تدميراً في خلال بضم ساعات ، وطفقت شوارع المدينة تنساب فيها الدماء طوالِ ثلاثة أيام، حتى اصطبغ ماء دجله لعدة أيام بصبغة الدم القانية،

وظلت ريح التخريب و الذبح و انتهاك أحرمة الأنسانية تعصف بالمدينة ستة أسابيع كاملة حتى انهارت القصور المنيفة الذرى ، و تقوضت الجوامع المقدسة والضرائح الفخمة إما بالنار و إما بالمعاول من أجل قبابها الذهبية .

وأعملت السيوف في رقاب المرضى فى المستشفيات، وطلاب العلم والأساتذة فى المدارس والكايات، ونبشت قبور الأولياء وأضرحة الأنة الصالحين، والتهمت النيران نتائج قرائح العلماء والأدباء، وألقيت الكتب لتلتهمها ألسن النار أو لتبتلمها مياه دجلة، وهكذا فقدت الانسانية كنوز خمسة قرون، وفنيت زهرة الأرة فناء تامًا،

وبعد أن استمرت ريح هذه المذابح الدامية تعصف بالمدينة طوال أربعة أيام، قبض هو لا كو على المستعصم وأمر بضربه هو وأولاده وأفراد أسرته ضرباً مبرحاً حتى فارقوا الحياة (١٠). ولم ينج من هذا المصير المحزن سوى عدد ضئيل من أفراد الأسرة الخاملي الذكر. وهكذا، أمست بغدا: موطن الهلم ومثابة العلماء، وعاصمة

<sup>(</sup>۱) فى النجوم الزاهرة : أنه لما تم أمر هولا كو طلب الحليفة وقتله خنقاً ، وقيل غم فى بداط ، وقيل جعله هو وولده فى عدلين وأمر برفسهما حتى ماتا . ج ٧ صُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الثقافة الإسلامية ، وحاضرة العالم العربي خراباً يباباً ، بعد أن كان عــدد سكانها قبل هـــذه الطامة الــكبرى زهاء مليونين . ويقول ابن خلدون إن٠٠٠ر ١٦٠٠ر هلكوافي تلك المذبحة في خلال ستة أسا بيع . و بتدمير بغداد أرخى الظلام الدامس سدوله علىغربي آسيا (١) كان العالم الأسلامي ، في العصر السادس ، يعيش في هذه المحن السود ، ولم تكن عاصمة الخلافة العباسـية ـ على ماهي عليه مر · \_ التفكك والانقسام الداخلي \_ لم تكن تظن أن غارة التتر التي نبتت فى غربى آسيا ستتخطى فارس إلى وادى الرافدين ، وكان سقوط حاضرة الخلافة العباسية \_ وقد سقطت سنة ٢٥٦هـ \_ إنذاراًخطيرا بنكبات تنتظر بلاد الشام . وهكذا كان . فان هولا كو والى زحفه دون توقف . . وماذا بعد بغداد؟ نعم ماذا بعد فرغانة و بخارى وسمرقند وبلخ و نيسابور وبغداد غير مدينة ابن العديم؟

لقد كان كال الدين فى نضارة شيخوخته . وإنه \_ وهو مؤرخ وسياسى \_ يعرف أى مصير محزن يرتقب حلب. لقد أبكته كارثة بغداد ، هذه الحاضرة التى قامت على ضفافها حضارة العالم الإسلامى أجمع . .

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ العرب والتمدن الاسلامی ص ۳۶۱–۳۶۳

وكيف لا تغرورق عيناه بالدموع وقد أصبحت مدينة الرشيد طعمة لنيران المغول؟

إنه وطنى مخلص وشاعر حساس ، ومسلم يتقد قلبه بالإيمان . ولم تكن نظرته الوطنية نظرة إقليمية ، لذلك كان حزنه على سقوط بغداد أكثر من الجميع ، وبدأ يفكر في الخطر الذي يتهدد وطنه حلب ويتهدد بلاد الشام .

\_\_\_\_

### ابن بعديم نى سفارً السياسيم

و تساءل ابن العديم ما عساه يستطيع أن يعمل؟ هل في مملكة الناصر يوسف هذه القوى المنيعة التي تستطيع أن تصد هجوم التتر؟ كان ابن العديم يفكر في هذا ، وكأنا هذه الكارثة ستنزل به وحده، وسرعان ماعقد مجلساً فوق العادة مع الملك . وكان كال الدين من المقر بين إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام وحلب ، بل كان صفيه ، بل كان أكثر من هذا . يقول عنه ابن فضل الله : «كان بين أهل ذاك الزمن لا يجلس أحد فوقه في مجلس السلطان ، وكان الملك الناصر بن الملك العزيز يخاطبه بالوالد ، و يحكم للألف منه بواحد »

وطبيعي أن يرجع اليه في رد هـذه الكارثة ، وقر الرأى أن يسافر ابن العديم إلى مصر ، مندو باً عن الملك الناصر ، يطلب النجدة من ملكها لرد عادية المغول . أي لم يكد يرجع من بغداد سنة ٢٥٤ ه وقد سافر في مهمة توطيد العلاقة بين الخليفة والملك الناصر حتى يسافر إلى مصر سنة ٢٥٧ في مهمة سياسية خطيرة .

وعلى ما بين القطرين من مسافات شاسعة ، وعلى الرغم من صعوبة

السفر فى ذلك الزمن ، وبرغم شيخوخته ، فإنه لم يتردد فىالسفر. إنه من بيوتات حلب الكريمة ، وهو زعيم قد سيطر على الموقف بعلمه وأدبه ودرايته و حكمته ، فما راحته وما شيخوخته فى سبيل إنقاذ وطنه ؟ إذن ، فليسافر إلى مصر .

وسافر معتمداً على ماحباه الله من ذكاء وعلم ومقدرة وسياسة، وماله من كلة مسموعة عند ذوى الرأى من رجالات البلاد العربية . وكانت شهرته قد سبقته إلى مصر ، بعد سفرته إلى بغداد وبعد توليه منصبقاضي القضاة وبعد توليه الوزارة مرتين : الأولى للملك العزيز والثانية للناصر آخر بني أيوب. نعم، لقد استفاضت شهرة ابن العديم. ولم تقف هذه الشهرة في حدود حلب بل تخطتها إلى الآفاق العربية . ولم يكن السفر في ذلك الحين بالسيارة أوبالطيارة ، ولابالباخرة والقطار ، بل كان على الدواب . وهل يستطيع هذا الشيخ الجليل أو يقطع هذه المسافة الطويلة ، أي أن يقطع ثلاثين يوماً على دابة ،

وهكذا ، فقد بارح حلب و نفسه قلقة على المصير المحزن الذى يرتقب عاصمة الحمدانيين بعد كارثة عاصمة العباسيين .

لا : لقد هيئت له محفة تحمله بين بغلين .

ووصل إلي مصر . .

ولكن ماذا كانت عليه مصر ؟

كانت من الفوضي والاضطراب بما لابدعو للاطمئنان ، لقد ظلت فترة بدون سلطان ، ثم حكمها مملوك تركى من مماليك الصالح نجم الدين أيوب \_ نعم كانت مصر محكومة من الأمير التركاني \_ الملك المعز أيبك الذي تزوج شجر الدر ، ولكن ملكه لم يطل ، فقد أراد أن يتزوج ببنت الملك الرحيم صاحب الموصل، وأنت تقدر ماتفعله الغيرة في قلوب النساء وفي قلب ماكة كشجر الدر . فما كان منها إلا أن قتلته ، ولمقتله قصة ليس هنا مكان لسردها . . وقد حكم مصر بعده ولده الملك المنصور على وهو صبى يُغر ، وكان كأ بيه غير محبو بين من المصريين الذين كانو ايتطلعون إلى الملك الناصر. نعم ، وصل ابن العديم إلى مصر بعد سفر مضن طويل ، وقد تحمل هذه المتاعب المرهقة برغم شيخوخته ، فاحتفت به مصر حفاوة بالغة ، احتنى به الملك والأمراء والأعيان والعلماء ، ونزل في ضيافة السلطان في قصر الكبش(١) وتوافدت رجالات مصر للسلام (,) الكبش يطلق على الجزء الشالى الغربى من جبل يشكر حيث المنطقة الواقعة غربى جامع ابن طولون ــ النجوم الزاهرة ــ ج ٧ ص ٧٢ و يقول المقريزى فى خططه ــ ج ٢ ص١٣٣٠ أثنا. كلامه عن مناظر الكبش إن هذه المناظر كانت على جبل يشكر بجوارالجامع الطولونى وإن الملك الصالح نجم الدين أبومب لما أنشأ هذه المناظر سماها الكبش لوقوعها فوق الجبل ولا تزال هذه المنطقة تعرف اليوم باسم فلعة الكبش بشارع مراسينا بقسم السيدة زينب

عليه والترحيب :قدم عالم فذ من علماء العـــالم الاسلامي ، ومفكر سياسي هاله أن تصبح بلاد الإسلام نهبا للمغوليين الهدامين .

وانتهت مراسم التسليم، وبدأ المؤرخ السفير بمفاوضاته، وكان على رأس مصر الأمير قطز ، وهو ذو مطامع واسعة ، وقد رأى أن يستغل فرصة مقدم ابن العديم ليثير قضية السلطنة مجدداً.وهكذا فقد عقد اجتماع في دارالسلطنة بقلعة الجبل، ودعى إلى هذا الاجتماع القضاة والفقهاء والأعيان للنظر في مهمة ابن العديم ، وفي نوع المعونة التي تستطيع أن تقدمها مصر إلى الشام في ردٌّ عادية التتر . على أن الاجتماع لم يقف عند هذه الناحية فقط، بل تعداه إلى و اجبالشعب فى هذه الظروف : والالتزامات التى تقتضيها ظروف الحرب ـ أو ظروف ردّ عادية العــدو ــ وما يجب على الشعب وما يجب على الحكومة . وأدلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام برأيه ، وهو رأى لايقل في صرامته عما تفرضه الحكومات من هذه الأنظمة الشديدة التي شهدناها في هذه الحرب والحرب الكبرى الأولى.

على أن السلطان لم ينبس ببنت شفة فى هذا المجلس ، ويعلل المؤرخون ذلك بصغر سنه وعدم معرفته الأمور ، ولهج الناس بضرورة خلع المنصور و توسيد السلطنة إلى قطز، ويظهر أن ابن العديم

لم يرقه هذا التصرف، ولكن الأمير قطز أوضح لابن العديم أن مصلحة الدولة تقضى بذلك ، لأن المنصور صبى لا يحسن تديير الملك ، ولا بد فى مثل هذه الظروف العصيبة من أن يقوم بأمر الملك رجل ذو مكانة وشهامة ، يطيعه الناس وينتصب للجهاد لرد عادية الأعداء وغاراتهم المخيفة (١)

ويبدو لى أن ابن العديم كان يود ألا تقع هذه الأمور أثناء وجوده فى مصر ، وهو ضيف على السلطان ، ولكن البلاد العربية فى خطر ، وهولا كو قد اجتاز بغداد فى طريقه إلى حلب . وقطز من أقوى أمراء بمصر ، والمصريون يُرمون بحكم هذا الصبى الغر . إذن ، فما كان منه ، بعد أن صرح قطز بأنه لا يستطيع أن يأخذ على عائقه مسؤولية الدفاع ما لم يوسد الأمر اليه \_ ما كان من ابن العديم إلا أن نادى مع الجيع : ليس لدفع هذه الكارثة غيرك .

وهكذا ، فقد خلع الملك المنصور فى الحال وبو يع الأمير قطز، ولقب بالملك المظفر سيف الدين ، وسرعان ما جهز حملة كبرى إلى البلاد الشامية للانضام إلى جيش الملك الناصر ومقاتلة هولا كو لدفع هذا الخطر الذى يهدد البلاد العربية من فراتها إلى برداها إلى نيلها.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ص ٧٣ ج ٧ 🔾 ٢٥ ١٥

كان الملك الناصر قد بارح حلب إلى دمشق ليعلن التعبئة العامة وقد جمع جيشاً من الشام فاهز مائة ألف جندى ما بين عرب وعجم، وكان سفيره ابن العديم قد استطاع أن يهيىء الرأى العام المصرى ورجال الدولة للاشتراك فى دفع عدوان التتر ، برغم ماكان بين الملك الناصر والملك المظفر \_ سيف الدين قطز \_ من صلات غير ودية . ولكن مطامع هولا كو لم تكن لتقف عند بلاد الرافدين ، بل كان يطمع في مصر بعد أن يستولى على بلاد الشام .

واقترب الخطر ودخل هولا كو مدينة حلب سنة ١٥٨ ه بعد حصار دام عشرة أيام دافعت فيها دفاع الأيطال ، قتل فيها خلق كثير، واستبيحت الدماء ، وامتلأت الطرقات بالقتلي ، وتهدمت البيوت والجوامع والمساجد والبساتين حتى أصبحت المدينة موحشة. يقول المؤرخون إن الحلبيين قد قتلوا من جنود هولا كوعدداً كبيراً. وهذا الذي حمله ، بعد أن دخلها ، أن يعيث فيها ويأخذ منها مائة ألف أسير ، عدا ما صادره من أموالها و نفائس كنوزها. ومن حلب إلى دمشق ... وما زال حتى اقترب من الأراضي الفلسطينية ، فأرسل إلى الملك المظفر \_ قطز \_ إنذاراً شديد اللهجة يطلب اليه التسليم بدون قيد ولا شرط . ولكن سقوط يغداد

وحلب ودمشق وما أنزله هذا الطاغية من البلاء والكوارث بالنفوس والحرمات المقدسة قد أثار حفيظة المصريين الذين هبوا لإعلان الجهاد على هذا الجلاد الأحمر .. وهكذا كان ، وبدون أن نفصل وقائع هذه المعركة الخطيرة ، نقول إن النصر قد كتب على يد قطز مالملك المظفر سيف الدين – والأمير بيه س البندقدارى (۱) – فقد هُرزم هولا كو وجنده في «عين جالوت»، وكانت تلك المعركة من المعارك الحاسمة في التاريخ ...

وقبل أن يمهزم هولا كو كان الملك الناصر قد استسلم اليه فأنس به وأكرمه وأجرى عليه راتباً ووعده بمملكتي الشام ومصر وكتب له فرماناً بذلك ، ولكن ما كادت معركة «عين جالوت» تقضى على آمال هولا كو حتى صحب الملك الناصر إلى سلماس وهي مدينة في أزربيجان – وقتله مع جملة من أصفيائه الأمراء. أما ابن العديم فظل في مصر ، ولم يكد يسمع بجلاء النتر عن يلاد الشام حتى اعتزم العودة الى حلب ليرى مازل بهامن بلاء ... نعم عاد إلى مسقط رأسه ، فاذا رأى ؟

كل شيء يدعو فيها الى الوحشة والرعب، مدينة صامتة كأنها

<sup>(</sup>١) الظاهر بيبرس

مقبرة ، لم يتبين فيها تلك المحاسن التي أوحت اليه أن يكتب عنها أربعين مجلداً ، نعم ، لم تعد في نظره تلك الروضة الغناء . . أين قصر الملك الناصر ؟ أين بيوت آل العديم ؟ مافعل الله بجوامعها وقصورها ؟ لقد أصبح أكثرها خراباً يباباً . . ولم يُطق المقام في بلده . . فما كان منه إلا أن قفل راجعا الى مصر بعد أن ودع مدينة الحمدانيين بقصيدة حزينة . ومن المؤسف ألا تحفظ لنا النصوص القديمة غير عدة أبيات متقطعة من هذه القصيدة الطويلة التي يصف فيها تهديم التتر لحلب بقوله :

هو الدهر ماتبنيه كفاك يهدم أباد ملوك الفرس جماً وقيصرا وأفنى بنىأيوب مع كثر جمعهم وملك بنى العباس زال ولم يدع وأعتابهم أضحت تداس وعهدها وعن حلب ماشئت قل من عجائب

بفيالك من يوم شديد لغامه وقددرست تلك المدارس وارتت

وإن رمت إنصافاً لديه ، فتظلم وأصمت لدى فرسانها منه أسهم وما منهم إلا مليك معظم لهم أثراً من بعدهم وهم هم تباس بأفواه الملوك وتلتم أجل بها ياصاح إن كنت تعلم

وقد أصبحت فيه المساجدتهدم مصاحفها فوق الثرى وهي ضخم

إلى أن قال:

ولكنما لله في ذا مشيئة فيفعل فينا ما يشاء ويحكم ورجع إلى مصر ، ينوى الاقامة فيها بعد أن توثقت معرفته بكثيرين من رجال الدولة والعلماء . نعم ، لقد آلمه أن يرى الشهباء قد آلت خرابا على أيدى التتر، فترح عن بلاه الى مصر التى عرفت مكانته وقدره فاستوطنها ، والكن لم يطل مقامه فيها حتى وافاه القدر سنة ٢٠٠٠ ودفن بسفح المقطم من القرافة بالقرب من المسجد المعروف يالعرض ، بتربة موسى بن يغمور .

# الدفاع عن أبى العلاد

## رسالة ابن العديم

نقف الآن عند هذا الحد من إبراز شخصية ابن العديم — شخصيته الأدبية وشخصيته السياسية ، وما رافق حياته من أحداث فذة فى تاريخ العالم الاسلامى، لنعلم أى فذ انتصب للدفاع عن أبى العلاء .

إنه لم يكن أديباً وسطا ، بل كان إماماً من الأنمة العظام وقد آلمه أن يشيع الجهل في أنصاف العلماء وأن يحكموا عليه حكمهم القاسي ، فتوفر على دراسة كل ما كتبه أبو العلاء أو أكثره ، فلم يجد فيــه هذه الارهاصات التي رموه بها ؛ بل رأى أديباً فذاً تفاخر به العربية ويعتز به الاسلام ؛ شاعرا فيلسوفا قل أن تجود به الاجيال . ورأى داء الحسد فاشياً ، والناس تذهب مذاهب ملتوية في نسفيه الأحلام ، فكستب رسالته ، وهي آمة في القوة ، تضمنت مقدمتها كلات قدت من نار ، فقد عرض الى قيمة أبى العلاء الأدبية ، والى رأى المتخرصين فيه ، والى ما يصيب البشر من لؤم الطباع ، ومازال يصب عليهم جام غضبه و نقمته إلى أن أظهره في طليمة المفكرين المصلحين . ولا نسترسل في الالماع الى هذه المقدمة، وسيتلوها القارئ بنصها بعد قليل ؛ وأنا واثق أنه سيعيد تلاوتها أكثر من مرة ، لأنها قطعة من الأدب الخالص – الأدب الحار الذى يدافع عن فكرة ومبدأ ؛ ولا يضيرها أنها مسجعة . فهى من هذا اللون ذات الجرس الموسيقى .

لقد صور في هذه المقدمة أبا العلاء أجمل تصوير ، عرض الي فكرته ، والىخصومه ، والى مذهب التحاسد في عصره ، فكان محامياً لبقا منأ بلغ المحامين الذين يتصدون للدفاع عن قضايا الفسكر. وينتهى من هذه المقدمة الى الالماع الى نسبه ومولده ، ثم الى نشأته وعماه وخلقته . نم يتحدث عن اشتغاله بالعلم ، وشيوخهالذين أُخذ عنهم ، كما يتحدث عن تلاميذه ومرخ روى عنه من العلماء والأدباء والمحدثين . ثم يشير باسهاب إلى تصانيفه ومجموعاته وتآليفه وأشعاره ورسائله، وبعــد ذلك يكتب لنا ابن العديم قصة سفر أبى العلاء الى بغداد وعودته منها ثم انقطاعه في منزله عن الناس.. وبعد أن يجلو هذه الصفحات من حياته يتحدث عن ذكائه وفطنته وسرعة حفظه وألمعيته وتوقد خاطره ويصيرته ومقامه عند الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء، ثم يتناول الكلام عن كرمه وجوده على قلة ماله و نزارة موجوده ، وعن قناعة نفسه وشرفها

وعفتها، الى غير ذلك مما يتصل بأبي العلاء .

وكاً نه أحبّ أن يبرز شخصيته الفذة من خلال دفاعه ، فوفق فىرسالته هذه أعظم توفيق ، ودل على واسع علمه وعلى قوة اتزانه ودقة أحكامه .

ولا شك أن هذه الرسالة ، لزمنها ، قد أخرستالكـثيرىن،من المتخرصين الذين يرمون الكلام على عواهنه دون تدقيق أو تمحيص، وأكثرهم يذهبون — بنزعة التقليد — إلى الحـــكم على هذا وذاك بالالحاد دون روية و إمان . ولايزال كثيرون الى يومنا هذا يذهبون الى أن المعرى من المعطلين دون أن يكونوا قد درسوا أقواله أو حَتَمُوا خَفَايا مُعْتَقَدُهُ ، بل حَكُمُوا عَلَيْهِ مِن قَرَاءَةً بيت قد يَكُونَ الشاعر رمز فيه إلىأشياء تدق حتى على أقرب المتصلين به ، و نستطيع أن نقول إن المعرى كان من أكابر الشعراء الرمزيين. وإن كان لا يقصد الرمزية لذاتها كما يفسرها النقاد الفرنسيون ، ولا حاولها كما يحاولها شعراء العصر . . ولكن كان المعرى يرمز إلى أشياء يعرضها في ضباب من الالفاظ المعقدة ، توارياً عن الأفهام البليدة التي كانت تقف له بالمرصاد ، وتفسر كاماته على غير مدلولها ولا تتورع أن تنحله كلاماً لم يقله . ولكن الحق لا بد من أن يسفر لذى عينين ، وسيظل الناس فريقين : فريق المفكرين الذين يسمون بآ رائهم ومثلهم العليا الى السماكين ، وفريق البله الحشويين الذين ينزلون بمداركهم إلى أسفل السافلين . وحسب المفكرين أن يظلوا في القمة ، لايلتفتون الى هذا الهراء الذى تلوكه ألسنة المرهصين الثرثارين . وسيظل ماكتبه أبوالعلاء آية من أجل آيات الفكر البشرى ، وحسبه فخراً أن يدافع عنه رجل في كفاية ابن العديم . وهو من عرفت من المكانة الأدبية والفكرية وعلو القدر في مختلف الميادين .

\*\*\*

والآن بعد هذه التوطئة ، نتكلم عن كتاب ابن العديم الذي ألف في الدفاع عن أبي العلاء ، وسماه « الإنصاف والتحرى في دفع الظلم والتجرى ، عن أبي العلاء المعرى» والكتاب مفقود (۱) وغير مطبوع ، عثر على نسخة مخطوطة في خزانة السيد مرعى باشا الملاح أحد أعيان حلب ، وقد سمح بنسخ صورة عنها لمكتبة المجمع العلمي العربي ، كما نسخ صورة عنها الشيخ راغب الطباخ و نشرها

<sup>(</sup>۱) يقول البحاثة المرحوم أحمد تيمور باشا فى كتا به أبوالعلا المعرى ض ٧ أثناء كلامه عن بيته , وذكروا أن كال الدين بن العديم عقد فصلا لتراجمهم وأخبارهم فى كتا به

فى كتابه « أعلام النبلاء » والمخطوطة فى ٨٥ صفحة بقطع ريع عادى (١) وهى مخرومة من أولها وآخرها ، وهي غير كاملة ، فما تكاد تقرؤها حتى تشعر أن خصوم أبى العلاء وقد قضوا على الكثير من كتبه ، قد قضوا على هذه الرسالة أيضاً

لقد كتب المعرى مايقرب من مائة مؤلف، فأين هي؟.. ليس بين أيدينا غير كتب معدودة قد لا تتجاوز الحمسة ، وكما استطاع الجناة \_ وجناة الفكر أشد خطراً على الإنسانية من الجناة الذين يرتكبون جرائم الفتل \_ أن يقضوا على مؤلفات أبى العلاء ، فقد استطاعوا أن يقضوا على الكثير من الكتب التي دافعت عن كرامة العقل في شخص أبى العلاء .

و تشاء الأقدار أن تحفظ لنا مقدمة الكتاب وهي وحدها كافية لأن ترينا بأية عاطفة صادقة ، و بأى تفكير حر دافع القاضي كال الدين عن الشاعر أبي العلاء ، وقد علمت من تاريخ ابن العديم أنه إمام من أثمة الدين ، شغل منصب قاضي القضاة مدة طويّلة ، وعرف بورعه و تقاه ، وكان لعائلته هذا المركز الديني الخطير الذي يفرض

د دفع النجرى عن أبىالعلاء المعرى ، الا أنى لم أظفر جذا الكتاس مع كثرة بحثى و تنقيبى عنه ، · ( 1 ) مجلة المجمع العلى العربي مجلد ٢ج ٨ ص ٣٣٦

عليها أن تتملق عواطف الجمهور ، ومع ذلك فقد رأى ابن العديم أن أبا العلاء مظلوم، فانبرى لانصافه من ظالميه ، وكان رائده الإنصاف والتحرى فى دفع هذه المظالم أو هذا الظلم والتجرى الذى صبّه حساده عليه ... وهذا الذى يجهل لكلام ابن العديم أثره ومغزاه .

واستمع الآن كيف يدافع عنه ، وبأى أساوب حار ولسان ذرب يصب جام غضبه و نقمته على خصومه ، ولاشك أنك ستحس في مطاوى كلامه روح الثورة العاتية ، وكل ما أرجوه من القارى الكريم أن يتمهل فى القراءة خشية من أن يضيق بأسلوب القرن السادس ، ومؤرخنا و إن التزم السجع فى دفاعه فان سجعه لا تنفر منه الآذان ، ونحس فى بعض المواقف بجرس اللفظ قد مازج جال الفكرة ، حتى لينسى القارئ أنه يقرأ كلاما مسجعاً ، ولا نسهب فى الكلام عن المقدمة ، فحسبناهذا الالماع ، ولنترك لابن العديم أن يقدم كتابه بقامه .

# مقدمة ابن العديم

قال ابن العديم:

« الحمد لله الكريم العادل ، ذى الفضل الشامل ، والإحسان السكامل ، محق الحق و مبطل الباطل ، أحمده على مامنحنا من التوفيق و هدانا به إلى سواء الطريق . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، شهادة من خلص له يقينه ، وصح بالوحدانية مذهبه ودينه ، وأشهد أن محمداً عبده الأواب ، ورسوله المبين للصواب ، أرسله بالآيات الباهرة ، والحجج الزاهرة ، والدلائل الظاهرة ، ففرق بين الصحيح والسقيم ، والمعوج والقويم ، وهدى أمته الى الصراط المستقيم ، صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين ، وأصحابه المداة المنتخبين ، وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين .

و بعد، فانى وقفت على جملة من مصنفات عالم معرة النعمان، أبى العلاء أحمد بن عبدالله بن سليمان ، فوجدتها مشحونة بالفصاحة والبيان ، مودعة فنونا من الفوائد الحسان ، محتوية على أنواع الآداب ، مشتملة من علوم العرب على الخالص واللباب إلا يجد الطامح فيها سقطة ، ولا يدرك الكاشح فيها غلطة .

ولما كانت مختصة بهذه الأوصاف ، مميزة على غيرها عند أهل الإنصاف ، قصده جماعة لم يعوا وعيه ، وحسدوه إذ لم ينالوا سعيه ، فتبعوا كتبه على وجه الانتقاد ، ووجدوها خالية من الزيغ والفساد ، فين علموا سلامتها من العيب والشين ، سلكوا فيها معه مسلك الكذب والمين ، ورموه بالالحاد والتعطيل ، والعدول عن سواء السبيل . فمنهم من وضع على لسانه أقوال الملحدة ، ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذي قصده ، فجعلوا محاسنه عيوباً ، وحسناته كلامه على غير المعنى الذي قصده ، فجعلوا محاسنه عيوباً ، وحسناته فنوباً ، وعقله حقاً ، وزهده فدقاً ، ورشقوه بأليم السهام ، وأخرجوه عن الدين والإسلام ، وحرفوا كله عن مواضعه ، وأوقعوه فى غير مواقعه .

ولو نظر الطاعن كلامه بعين الرضا ، وأغمد سيف الحسد من عليه انتضى ، لأوسع له صدراً وشرح ، واستحسن ماذم ومدح . لكن جرى الزمن على عاداته ، فى مطالبته أهل الفضل بتراته وقصدهم بإساءاته ، فسلط عليهمأ بناءه ، وجعلهمأعداءه ، فقصدوه بالطعن والاساءة واللبيب مقصود ، والاديب عن بلوغ الغرض مصدود ، وكل ذى نعمة محسود .

ومن سلك في الفصاحة مسلكه ، وأدرك من انواع العلوم

ما أدركه ، وقصد فى كتبه الغريب ، وأودعها كل معنى غريب ، كان للطاعن سبيل الى عكس معانيها وقلبها ، وتحريفهاعن وجوهها المقصودة وسبها .

ألا ترى الى كتاب الله العزيز ، المحتوى على المنع والتجويز ، الله لا يقبل التبديل فى شيء من صحفه ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كيف أحال جماعة من أرباب باطل الاقاويل ، تأويله على غير وجود التأويل ، فصر فوا تأويله الى ما أرادوا ، في أحسنوا فى ذلك ولا أجادوا ! حتى إن جماعة من الكفار ، وأرباب الزلل والعثار ، تمسكوا منه بآيات ، جملوها دليلا على ما ذهبوا إليه من الضلالات .

فما ظنك بكلام رجل من البشر؛ ليس بعصوم إن ذل أوعثر؛ وقد تعمق في فصبح الكلام، وأتى من اللغات بما لا يتيسر لغيره ولا يرام، وأودعها في كلامه أحسن إيداع، وأبرزها في النظم البديع والاسجاع، إذا قصده بعض الحساد، فحمل كلامه على غير المراد ا

وقد وضع أبو العلاء كتابا وسمه به «زجر النابح» ، أبطل فيه طمن للزرى عليه والقادح ، وبين فيـــه عذره الصحيح ، وإنانه

الصريح ، ووجه كلامه الفصيح ، ثم أتبع ذلك بكتاب وسمه ب «نجر الزجر» بين فيه مواضع طعنوا بهاعليه بيان الفجر ، فلم يمنعهم زجره ولا اتضح لهم عذره ، بل تحقق عندهم كفره ، واجترؤا على ذلك وداموا ، وعنفوا من انتصر له ولاموا ، وقعدوا في أمره وقاموا ، فلم يرعوا له حرمة ، ولا أكرموا علمه ، ولا راقبوا إلا ولا ذمة ، حتى حكوا كفره بالأسانيد ، وشددوا في ذلك غاية التشديد ، وكفره من جاء بعدهم بالتقاليد .

فابتدرت دوته مناضلا ، وانتصبت عنه مجادلا ، وانتدبت لمحاسنه ناقلا ، وذكرت فى هذا الكتاب مولده و نسبه وتحصيله للعلم وطلبه ، ودينه الصحيح ومذهبه ، وورعه الشديد وزهده ، واجتهاده القوى وجده ، وطعن القادح فيه ورده ، ودفع الظلم عنه وصده ، وسميته كتاب :

«الإنصاف والتحرى، فى دفع الظلم والتجرى ، عن أبى العلاء المعرى »

وبالله التوفيق والعصمة ، وإليه المرجع فى كل وصمة ؛ وهو حسبى و نعم الوكيل . »

من هذه المقدمة نعرف أينهج سلكه ابن العديم في الدفاع عن أبي العسلاء. لقد قرأ ماكتبه بإمعان ، وقرأ ماكتبه خصومه بامعانأً يضاً . وازن بين أدب أبىالعلاء ونهجه الحر ، و بين مفتريات خصومه وإرهاصاتهم المضللة ؛ وانتهى من موازنته الى آراء سديدة دفعته الى كتا بة رسالته هذه . وهو إذ ينصفه ويرد فيها على حاسديه القليلة من المقدمة ترينا مدى حيوية الفكر الحر \_ فكر ابن العدىم القاضي المؤرخ السياسي ـ ولون النضال عن الآراء الحرةالتي يحاول المتزمتون ، في كل عصر ، تشويه جمالها ووأدها إن استطاعوا الى ذلك سملا

\*\*\*

و ننتقل الآن الى فصول الكتاب ؛ نقرأ سيرة شيخ المعرة بقلم قاضي قضاة حلب .

#### نسبأبئ لعلاه وعاكشه

لقد بدأ كتابه ، بعد المقدمة ، بالكلام عن نسب أى العلاء . وللعرب عناية كبرى بالأنساب رغم ما يعتور هذه العناية عند بعض المؤرخين من تخليط وأوهام أحيانا . وبدهي أن يهتم ابن العمديم بنسبه، وأن يبدأ هــذا الفصل بذكر اسم ابي العلاء وأسماء آبائه وأجداده . وأحب أن أعتقـد أن القارئ الكريم يعرف أن اسم وقد لايهمه أن يعرف أكثر من هذا ، ولذلك لاأريد أن أكرر هذه الأسماء أو هذا النسب الطويل الذي لم يكتف ابن العديم أن يصله بقضاعةً وقحطان ، بل وصله بهود وإدريس وشيث وآدم! ولو ذهبت أثبته لضاق به القارئ؛ وهذا الذي دفعني أن أهمله عمداً مراعاة لأذواق الكثير من القراء الذين يضيةون مهذا التسلسل الممل الذي يصرفهم أحيانا عن متابعة القراءة ، ولأن أكثر من ترجم له من القدماء والمحدثين قد أُثبتوا هذا النسب في ترجماتهم، وهو لا يختلف عمــا أورده ياقوت وابن خاـكان وسواها في الماضي وأحمد تيمور باشا وغيره في عصرنا هذا . وفى هذا الفصل ، نقع على استطرادات أدبية وقاريخية طريفة لابأس من الإيلاع اليها أو إيرادها بنصها، وقد كتب فى هذاالفصل قاريخ بيت أبى العلاء: من سبقه من الأدباء والأجداد ، وما تحدر عن هذه العائلة من الأبناء والأحفاد ، ممن لهم خصائص ذهنية جديرة بالذكر والتنويه ، كما كتب آراء طريفة عن البطون العربية وعن ذوى المكانة المرموقة ، ممن لهم أيضا صلة بسيرة أبى العلاء .

و هكذا ، فسيقرأ القارئ في هذه الفصول ، صفحات من أسلوب ابن العديم ونهجه ، وهو مؤرخ كتب آلاف الصفحات في التاريخ والأدب. بل سيترأ سيرة أبي العلاء بقلم أديب مؤرخ عاش فى القرن السابع الهجرى، فامتزجت حياته بالأدب والسياسة والدين. قال مؤرخنا الحابي ، وهو يتحدث عن قحطان وتيم اللات وتنوخ ، عن الروم والفرس ، عرب معرة النعمان في الجاهايــة والإسلام وما إلى ذلك مما يتصل بالتنوخيين أجداد أبي العلاء: وقحطان : هو مجتمع قبائل اليمن بأسرها . وتيم اللات : مجتمع تنوخ بأسرها ، و إنما سموا « تنوخ » لأنهم تنخوا بالشام ، وقيل بالحيرة ، أى أقاموا ، والتنوخ هو المقام فى الموضع ، يقال تنخ فى الأمرأى رسخ فيه فهو تانخ . وكانوا أقاموا على مالك بن زهير

ابن عمر بن فهم بن تيم اللات، ونزلوا معه الحيرة فاختطوها وبنوا فيها الابنية وعمروها، وهم أول من عمر الحيرة ونزلها.

وكان لهم قوة و بأس وغناءوكثرة ، فغزاهمسابور الأكبر ملك فارس فى جيوش عظيمة ، فقاتلوه قتالا شديداً . ولم تزل الحرب بينهم أياماً ، فلحقت بسابور جيوشه وأمراؤه . فضعفت «تنوخ» عن مقاومته وانكشفت ، فسار معظمهم ومن فيه نهوض منهم الى الضيزن من معاوية التنوخي ، الى الحضر ، فأقاموا بها . وملكوا ماجاورهم من البلاد ، وأجلوا سائر الأمم عنها، إلا من أدى اليهم الجزية ، فاشتدت شوكة تنوخ ، وعظم بأسهم فملكوا عليهم الساطع وهو النعمان بن عدى ، وإذا سمى الساطع لجماله وبهائه وكان طويلا وسما جسما جوادا شجاعاً ، فملك عليهم برهـة . وكانت له حروب ووقائم مع ملوك الفرس ، وشن الخارات على السواد ، فسميت « تنوخ» يومئذ «الدواسر » لما ظهر من شدتهم و بأسهم . وبعض الجهال يقول : إن معرة النعمان تنسب اليه ، وليش بصحيح. بل تنسب الى النعمان بن بشير الانصارى .وكان واليا على حمص وقنسرين في ولاية معاوية وابنه يزيد، وماتللنعان بها ولد ، وجدد عماراتها فنسبت اليه ا، وكانت تسمى أولا ﴿ دَاتَ

القصور » . وقيل إن «سيات » كانت المدينة وهي آهلة فخرج ابن النعان بن بشير يتصيد ، و كانموضع المعرة أجمة ، فاقترسه السبع فجزع عليه ، وبني له موضعاً عند قبره ، فبني الناس لبنائه ، فنسبت معرة النعان اليه لذلك . وإنما نسبت الجهال المعرة إلى النعان بن عدى المعروف بالساطع ، لأنأهم أكلهم أو بعضهم من بني الساطع ، فظنوا أنها منسوبة اليه ، ولما هلك الساطع تفرقت كلة « تنوخ » وتنازعوا الرياسة بعده .

ثم إن ملك الفرس غزا الروم ، فأذرع فيهم القتل ، وسبى الدرارى ، وخرب العائر ، فأنفذ ملك الروم إلى « تنوخ » وكانت أقرب القبائل اليه في ذلك العصر ، فاستنجدهم على ملك الفرس ، فألجدوه ، وقاتلوا معه قتالا شديدا ، ثم سألوا ملك الروم أن يتولوا حرب الفرس منفردين عن جند الروم ، لتظهر له طاعتهم وغناؤهم ، فأجابهم إلى ذلك ؛ فقاتلوا الفرس ، وظفروا بهم ، وقتلوهم قتلا ذريعاً ، وأبلوا بلاء عظيا ، فأعجب بهم ملك الروم ، وفرق فيهم الدنانير والثياب وقربهم وأدناهم ، وأقطعهم سورية وما جاورها من البلاد إلى الجزيرة ؛ وهي مدينة بقرب الأحص على جانب البرية ، وإليها ينسب اللدان الدورياني .

هذا منتهى أمرهم في الجاهلية . فلما جاء الأسلام ، قدموا مع أبي عبيدة بن الجراح ، رضي الله عنه ، وكانوا أشد من معه مر العرب شوكة وأكثرهم عدداً ، فانتحوا البلاد ، واختطوا الخطط ، ونزلوا قنسرين ومنبج وسورية وحماة ومعرة النعان وكفر طاب وغيرهامن بلاد الأسلام، وتغلبوا عليها، وكانوا على دين النصرانية فامتنعوا من أداء الجزية ، وقالوا : ما نؤدى مايقع عليه اسم الجزية ، وكانوا أهل قوة و بأس ، فلما سارعمر رضى الله عنه إلى الشام قدموا عليه فقال: ما أقنع منكم إلابالدخول في الأسلام أوالسيف، وأمهلهم سنتين ، ثم إنه ألزمهم مايلزم أهل الذمة من الجزية فأبو اعليه، وقالو ا: خذ المال مناعلي اسم الصدقة دون اسم الجزية ، فأبي عمر ، ثم أجابهم بديارهم ، وكان منهم أجداد أبي العلاء وأجداد بني الفصيص ولاة قنسرين، وأسلم بعضهم في أيام أبي عبيدة ، وبعضهم في أيام المهدى بن المنصور، ودخل منهم قوم إلى بلاد الروم مع جبلة بن الأيهم في النصر انية وتنوخ من أكثر العرب مناقب وحسباً ، ومن أعظمهـــا مفاخر وأدباً ، وفيهم الخطباء والفصحاء والبلغاء والشعراء .

وبعد أن يلمع ابن العديم إلى البيــوت التي تفرعت عن تنو خ

والتي تحدر منها أبو العلاء، وبعد أن يذهب في هذه الاستطرادات التاريخية، يبدأ بتاريخ أجداد أبي العلاء فيقول:

وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلمائهاوشعرائها وأدبائهامن بني سلمان ، وهو سلمان بن داوود بن المطهر ، وحيث انتهى بنا القول إلى التنبيه على كثرة القضاة والفضلاء من بني سلمان ، فَنَذُكُر الآن من اشتهر منهم بذلك بعرة النعان ؛ فمنهم أبو الحسن سلمان ابن أُحمد ، أول من تولى منهم معرة النعان ، وقال بعض الناس : إنه ولى قضاءها في سنة تسعين ومائتين إلى أن مات ، وبعضهم يقول: إن الذي تولى القضاء ستة تسمين ومائتين هو ابنه ، وهذا هوجد جد أبي العلاء ، أبو بكر محمد بن سلمان بنأحمد ، ولى القضاء بمعرة النعان بعد موت أبيه في حدود الثالاثمائة ، وقيل هو الذي تولى سنة ٢٩٠ وكان فاضلا أديباً ممدوحاً ، وفيه يقول أبو بكر الصنوبرى :

بأبي يابن سليا ن لقد سدت تنوخا وهم السادة شبا ناً لعمرى وشيوخا أدرك البغية من أض حى بناديك منيخا وارداً عندك نيلا وفراتا وبليخا

واجداً منك متى استم سرخ للمجد صريخا في زمان غادر الها ت في الناس مسوخا

وإذ يصل إلى أجداده الأدنين ، يؤرخ لهم بايجاز . يذكر نبذة من حياتهم ، وما تميزوا به من الفضائل ، وماشغلوه من المناصب وماقرأوه من كتب ، وماقالوه من بدائع الشعر . وقد يروى لبعضهم مقطوعات مما يقتضيه سياق الكلام . فهذا القاضى أبو بكر يصف شمعة كانت تؤنس الجلاس في ليلة طاب فيها اللهو وصفا السمر :

وصفراء كالتبر مقدودة تسر وتؤنس جلاسها ومنها: تكون لطالب مقياسها فويق الذراع إذاقاسها توت إذا أهملوا أمرها وتحيا إذا قطعوا راسها وينني الدجي بسني نورها إذاشهدالقبض أنفاسها وتبكي فيقطر من رأسها نجوم ترصع لباسها يرى الشرب نجيابها طالعاً وشمساً إذا جُليت كاسها أنسنا بها ورأينا السرور فلاعدم الشرب إينامها

وهذا ابنه أبو الحسن الذي تولى قضاء المعرة ، ثم قضاء حمص التي أشجته نواعيرها، فوصف أنينها وصفاً مشجيا ، بل وصف أنينه

على فراق صحبه ، وهمومه من وحدته ، وتذرافه الدمع على ماتصرم منأيام عمره . وصف هذه الحالات النفسية على نغاتهاالشجية المحزنة:

وباكية على النهر تئن، ودمعها يجرى تذكرنى بأحبابي وحالى ليلة النفر وأندرى مثلما تذرى وأسعدها وماتدرى! وما قد فات من عمرى! على فقله في الستر وما أنا فيه في الستر في بسيط الأر ض بين الناس في قبر

وهذا أبو محمد عبد الله بن سليان — والد أبى العلاء — الأديب اللغوى الشاعر ، فلا يعفيه من بعض مقطوعات من شعره سرويها له ، وقد لا يطربنا شعر أبيه فى رثاء جاريته بقدر ما يهزنا رثاء المعرى نقسه فى أبيه ، تلك القصيدة التى اقتبس ابن العديم بعض أبياتها ، وهى تدلنا على مدى حزن أبى العلاء و دموعه الحرى على فقد أبيه :

أبي: حكمت فيـه الليـالى ولم تزل

رماح المنايا قادرات على الطعن

فياليت شعرى هــل يخف وقاره

إذا صار « أحد » في القيامة كالعهن

وهل يرد الحوض الروى مبادراً

مع الناس أو يأبى الزحام فيستأنى

ويمضى ابن العديم فى حديثه عن إخوة أبى العلاء : عن أبى الحجد ، عن أبى العلاء الحجد ، عن أبى الهيتم — والأخير شاعر مجيد ، روى عنه أبو العلاء شيئاً من شعره ، ثم جمع شعره لولده زيد بن عبد الواحد ، وأورد مقطوعة كان يرويها أبو العلاء ، وهى تدلنا على مدى عناية أخيه بأثريات البلاد ، فقد قدم مرة على «سياث » فوجد بها رجلا يقلع حجارة ، فكتب على حائط من حيطانها بمعول ، هذه الأبيات : مررت بربع من «سياث » فراعنى

به زجل الأحجار تحت المعاول

تناولها عبـل الذراع كأنما

جنى الدهر فيما بينهم حرب واثل

أمتلفها ؟ شلت يمينك 1 خلها لمعتبر، أو زائر، أو مسائل منازل قوم حدثتنا حديثهم

فلم أر أحلى من حديث المنازل

ولا بي المجد - الأخ الأكبر - ديوان شعر أيضاً. وله ولدان وليا قضاء المعرة ، أحدها أبو محمد والثاني أبو الحسن ، وقد تولى أبو محمد خدمة عمه بنفسه وكان براً به ، وكان يكتب له تصانيفه ، وهذا الذي حدا أبا العلاء أن ينعم بصحبة ابن أخيه وأن يحمحه بهذا الشعر الذي يدل على مدى ما قام به هذا القاضي مرز إجلال لعمه أبي العلاء:

وطول نهاره بين الخصوم وقاض لاينام الليـل عني بوالده ، وألطف من حميم یکون أرس می من فرخ نسر أجلى، وعلى الصراط المستةيم سأنشر شكره في يوم حشر ويروى لنا ابن العديم قطعة ثانية لأبي العلاء في مدح ابن أخيه: نظير جميل فعلك غير أمى أعبد الله ، ما أسدى جميلا تعوذنى وتقرأ أو تسمى سقتنی درها ، ودعت وباتت هممت بأن تجنبني الرزايا فرمت وقایتی من کل همی فتفعله ، ولم يخطر بوهمي كأن الله بلهدك اختياري وأيامى ذممت أتم ذم حمدتك في الحياة أتم حمد تعهد مقعد أعمى أصم أجدك ماتركت وأنت قاض أبرّ بمعجز في برّ عم جزاك البارئ ابن أخ كرينا

ومايزال يؤرخ أجداد أبي العلاء وأحفادهم ، واحداً بعدالآخر حتى يصل إلى آخر عقب لهذه الأسرة ، لأستاذه الشيخ أبي إسحق إبرهيم الأديب المحدث الذي اعتمده الملك العادل في مهمة فأرسله إلى حلب والموصل رسولا عنه . وكأن ابن العديم لايريد أن يترك غصناً من هذه الشجرة الباسقة إلا مرَّ عليه يتأمل محاسنه ، ومايزال حتى يقتطف لكتابه بعض ثاره. فهذا مدرك، أو أبوسهل أحد أفراد هذه العائلة الكريمة تعصف به الأسفار إلى مصر فَيَكْتُبُ عَنَّهَا مَا لَا يُرُوقَ مُحْبَى مُصَّرَ . . مَاذَا ؟ لَقَدَ هِجَا مُصَّرَ هِجَاءُ مرآً ، ومع أن مصر قد عرفت بكرمها المتناهي للضيف ، ويعطفها على الغريب . فقد لقي أبو سهل أحــد أحفاد أبى العلاء عنتاً وظلماً وجوراً حتى انفحر صدره مهذين البيتين:

ظلمت مصر وجارت الاجرى النيل عليها فلحى الله زماناً أحوج الناس إليها ولابى سهل هذا شعر رواه ابن العديم فى كتابه يدل على أن الغربة آلمت أبا سهل. وأنه لتى فى سفره ألوانا من الألم عبر عنها بهذه الشكوى الحزينة:

إذا لم تستطع سكني بلاد نشأت بها، فكن منها قريبا

بحیث تشم نشر الریح منها و تسأل مخبراً عنها مجیباً فان أشد أحداث اللیالی من الا نسان أن یمسی غریباً بأرض لایری فیها صدیقاً یسر" به ، ولا یلتی حبیباً

و بعد ، فقد طال هـذا الفصل ؛ وقد أوجزت ما استطعت الا يجاز . وهكذا ، ينهى كلامه ، بعد تاريخ من اشتهر من أفراد هذه العائلة حتى الذين عاصروه ، بهذه الجلة :

« فهذه نبذة من ذكر فضارء بنى سليمان وقضاتهم وعلمائهم ، ومن أراد استقصاء أخبارهم وفضائلهم وأشمارهم فعليه بكتابى المطول في تاريخ حلب ، ففيه مقنع لمن قصد شيئاً من ذلك وطلب »

فأين جميع أجزاء ذلك الكتاب؟ وهليتاح لنا أن نرد بعض أجزائه المتفرقة في مكتبات الشرق والغرب إلى موطنه الأصلى؟ وهل يقدر لنا أن ننشر هذه الموسوعة التاريخية الكبرى في يوم ما نشرا يرضى عنه العلم والأدب؟

أرجو ذلك ١

#### مولده . عَمَاهُ . معفة خُلقهُ

بعد أن استوفى ابن العديم الكلام على نسب أبى العلاء وعلى أفر ادعائلته فى أكثر من عشرين صفحة من هذا الكتاب ، تكلم عن مولده ومنشئه وعماه وصفة خلقه ، فقال :

« أما مولده فبمعرة النعان ، وأمه هى بنت محمد بن سبيكة ، وأظن أن أباها من أهل حلب ، وخاله على بن محمد سبيكة الذى يقول فيه:

كأن بني سبيكة فوق طير

. يجوبون الغوائر والنجادا

وتوفيت والدته وهو غائب عنها حين رحل إلى بغداد سنة أربعائة ، وقد رثاها بأبيات هي في « سقط الزند » وقرأت بخط أحمد بن على بن عبد اللطيف المعرى ، وهو أحد من قرأ على أبي العلاء وروى عنه ، ويعرف بابن زريق ، قال : وولد \_ يعنى أبا العلاء \_ يوم الجمعة ، عند غروب الشمس ، لثلاثة أيام مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثائة .

ونقلت من خط الأديب الاستاذ أبي عبد الله محمد بن على العظيمي الحلبي في تاريخه ، وأنبأ به عند المؤيد بن محمد النيسا بورى وغيره ، قال : وفيها — « يعني سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » ولد الشيخ أبو العلاء احمد بن عبدالله بن سليان التنوخي بمعرة النعان من رقعة الشام . قال العميد : ولد أبو العالم . قال ست وستين .

وهــــذا العميد الذي نقل عنه العظيمي ، هو العميد أبو يسر ، خير بن محمد بن على التنوخي المعرى . وهذا ليس بصحيح .

وذكر الوزير أبو غالب ، عبد الواحد بن مسعود بن الحصين الشيباني في كتابه الذي جمعه في « المختار مرن أشعار الشعراء » وذكرهم على حروف المعجم ، وأخبرنا بذلك إجازة عنه الحافظ بوعبدالله محمد بن محمود بن النجار ، قال : «ولد \_ يعنى أبا العلاء \_ لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ست وستين وثلاً: ائة ، ومرضت عيناه في سن الطفولية وذهبتا . والصحيح في مولده ما أخبرنا به أبو المين ، زيد بن الحسن بن زيد الكندى كتابة وقراءة عليه». وعلى هذا النسق يروى أكثر من رواية واحدة تدل على مدى قه ومايزال بنفي رواية و يثبت أخرى إلى أن يطمئن هوسه في قه ومايزال بنفي رواية و يثبت أخرى إلى أن يطمئن هوسه في

حادثة مولده.

فاذا اطمأن إلى هذه الناحية تكلم على ذهاب بصره بقوله: «أخبرنا أبوالقاسم الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموى ، قال: أخبرنا أبوطاهر أحمد بن محمد الحافظ، إجازة إن لم يكن سماعاً، قال: سمعته \_ يعنى أبا محمد عبد الله بن الوليذ بن غريب الإيادى المعرى \_ يقول:

دخلت على أبي الدلاء وأنا صبى مع عمى أبي طاهر نزوره ، فرأيته قاعداً على سجادة لبد ، وهو بسبح ، فدعا ومسح على رأسى وكأنى أنظر إليه الساعة وإلى عينيه وإحداهما بارزة والأخرى غائرة جداً ، وهو مجدّر الوجه نحيف الجسم . »

### إشتغاله إلعلم وشيوم

ثم يعقد ابن العديم فصلا عن اشتغاله بالعلم، وشيوخه الذين أخذ عنهم، فنفهم من هذا الفصل أنه قرأ القرآن العظيم بالروايات على شيوخ بشار إليهم فى القرآآت، وقرأ اللغة والنحو بمرة النعان على والده، ودخل، وهو صبى، إلى حلب فقرأ بها على محمد بن عبد الله بن سعد النحوى راوية أبى الطيب المتنبى. يقول ابن العديم: «وقرأت بخط بعض أهل الأدب، وأظنه محمد بن الخضر بن أبى مهزول المعروف بالسابق، قال: وكان ابن سعد يروى فى ديوانه — يعنى ديوان المتنبى — فى قصيدته التى مطعما:

أزائر ياخيال أمعائد

وذلك أنها لم تكرن ثما قرأه على المتنبى ، وهى مماأنفذه اليه: أو موضعا فى فناء ناحية تحمل فى التاج هامة العاقد فرد عليه أبو العلاء وقد اجتمع معه بحسب وهو صبى .

أو موضعا في فتان ناجية

فلم يقبل ذلك ابن سعد ، ومضى إلى نسخة عراقية صعدت مع أبى على بن أريس من العراق فوجد القول ماقاله أبو العاد.

ثم سافر إلى بغداد فى سنة تسع و تسعين للاستكثار من العلم، فأخذ بها عن أبى الحسن على بن عيسى الربعى ؛ وأبى أحمد عبد السلام ابن الحسين البصرى المعروف بالو اجكا ، وأبى على بن الحسن بن حكيم السكرى التحوى اللغوى ، وذكر أبو البركات على بن أحمد بن محمد ابن أبى سعيد الأنبارى فى طبقات الأدباء له قال : وذكر أنه يعنى أبا العلاء \_ لما قدم أبغداد دخل على على بن عيسى الربعى ليقرأ عليه شيئا من النحو فقال له الربعى : ليصعد الإصطبل (١) فخرج من عنده مغضباً فلم يعد اليه .

ثم قال: و بلغنى أنه إنما دخل إلى بغداد لتعرض عليه الكتب التي فى خزائن بغداد ، لما وصف له من كثرتها ، ولم تكن رحلته لطلب دنيا .

وقد ذكر فى بعض كلامه وسنورده بهامه: وأحلف ماسافرت أستكثر من النشب، ولا أتكثر بلقاء الرجال، ولكن آثرت الإقامة بدار العلم، فشاهدت أنفس ماكان لم يد عف الزمن باقامتي فيه. ثم ذكر العلماء الثقات الذين أخذ عنهم الحديث، وهم كثرة، ولكن الذي لفت نظرنا من جميع من ذكرهم ابن العديم اسم سيدة (۱) الاصطبل هو الاعمى بلغة أهل الشام على رواية ياقوت، وفي شغاء الغليل الغفاجي أن اللفظة معربة

روى عنها الحديث ..

أتدرى من هذه المحدثة الفاضلة ؟ هي جدة أبي العلاء أم سلمي بنت الحسن بن إسحق بن بلبل، وقد أضاف هذا الاسم إلى طبقة المحدثين ليرينا أي بيت هذا الذي لمعت في سمائه هذه الكوكب الساطعة والنجوم المشرقة .

ويختم ابن العديم هذا الفصل بقوله:

«وخرج من حديثه سبعة أحزاء رويت عنه ، وهي عندى بخط أبى الحسن على بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة ، رواهاعن أحمد ابن على بن عبد اللطيف بن زريق المعرى عنه . »

# کلامیز أی العلاد

وقد عقدًا بن العديم بعد هذا الفصل فصلاً خر .

حدثنا في الفصل الماضي عن أساتذته، وكان لابد من أن يحدثنا في هذا الفصل عن تلامذته: من قرأ على أبي العلاء،أو روى عنه ، فذكر طائفة من أثمة العلماء والأدباء والمحد ثين ، من أهل بلده ، من الشاميين ، من الحلبيين ، من الخلبيين ، من الخلبيين ، من الأندلسيين ، ومن أكثر البقاع الإسلامية وقد ملأت هذه الأسماء أكثر من صفحة واحدة . وهنا يقول ابن العديم : «فهؤلاء كلهم أئمة وقضاة وعلماء أثبات ، وأدباء رواة ، وحفاظ ثقات ، رووا عن أبي العلاء وكتبوا عنه ، وأخذوا العلم واستفادوا منه لم يذكره أحد منهم بطعن ، ولم ينسب حديثه إلى ضمف ولاوهن»

لقد كتب ابن العديم هذه الجلة بعد أن أورد مايةرب من مئة اسم من أكابر العاماء والقضاة والأثمة ممن عرفوا بالورع والزهد والتقى، ليؤيد وجهة نظره فى الدفاع عن أبى العلاء، ولربين أن مفتريات خصومه واهية لا أساس لها.

ثم يختم هذا الفصل بقوله :

«وكتب الينا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز من الإسكندرية أنه سمع أحمد بن محمد الأصبهاني الحافظ يقول: وأما هذان الإمامان رأيتهم من أهل الأدب، والمتبحرين في علوم العرب، وإلى أبي العلاء أنتماؤها ، وفي العربية اعتزاؤها . وقد أقاما عنده برهة من الزمن للقراءة ، والآخذ عنه والاستفادة ، وقد أدركت سواها جماعة من أصحابه الناقلين عنــه بمكة والعراق والجبل والشــام وديار مصر ، وأنشدوني عنه ما أنشدهم وحدثهم ؛ ومن جملتهم أبو إبراهيم الخليل ابن عبد الجبــار القرأئي . رأيته بقزوين ، وروى لي عنه حديثــاً واحداً مسنداً يرويه عن أصحاب خيثمة بن سلمان القرشي الطرا باسي، وأقام أبو زكريا التبريزي أكثر من سنتين يقرأ عليه »

وهكذا ، فقد كان يقصده العلماء من أقصى البلدان الإسلامية يأخذون عنه العلم والشعر والأدب ، وقد يتجاوزون ذلك إلى القصة والحديث والتصوف ، ثم يعودون وقد ملأوا الدنيا إعجابا بما رأوه من عبقرية هذا الفيلسوف الزاهد المتواضع الذي أوى إلى قريت بعيداً عن الناس. لاتستهويه هذه الضلالات التي تستهوى الكثيرين من الدشر !..

### مبوله الذينية

وإذ كان المعرى متهما فى عقيدته و عُرف بين العوام وأنصاف المتعلمين بالتعطيل والزندقة ، كانهم ابن العديم أن ينفى عنه هذه التهم الباطلة ، و أن يحيط حياته بكل مايدفع عنه هذه الريب والشكوك. لقد حدثنا عن نشأته ، وعن جانب من طفولته وحداثته ، عن أساتذته ، عن أخذ عنهم من الأئمة والقضاة \_ وكايهم قد عرف بالورع والتق وبالزهد والتجرد \_ وكان لابد له بعد هذه التوطئة من أن يعقد فصلا عن ميوله الدينية ، ولكنه لم يحاول أن يبحث هذه الناحية لذاتها ، بل لجأ إلى مايؤكد أن المعرى كان من أبعد العلماء عن هذه التهم التي لفقتها خصومه وحاسدوه .

ولقد صاف ابن العديم إلى فصول كتابه فصلا ذكر فيه شيئًا مما وقع اليه من الأحاديث النبوية عن أبى العلاء مسنداً ، ورواة الأحاديث المسندة ممن اتصفوا بالتقى والورع ، فنقل عن أبى العلاء عدة أحاديث مسندة عن النبى ويتالية ليجلو هذه الناحية من حياته .

قال ابن العديم:

«أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالى بن البنا بدمشق ، و أبوسعد

ثابت بن مشرف بن أبى السعد البنا بحلب البغداديان ، قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر الزاغونى ، حدثنا أبوطاهر محمد بن أبى الصقر الخطيب الأنبارى من لفظه ، أخبرنا أبوالعلاء أحمد بن عبد الله بن سليان التنوخى بقراءتى عليه فى داره بمرة النعان ، حدثنى أبو زكريا يحيى بن مسعر التنوخى المعرى ، عدثنا أبوعروبة بن أبى معشر الحرانى ، حدثنا هوبر ، حدثنا مخلد بن عيسى الخياط ، عن أبى الزناد ، عن أنس بن مالك عن النبى عليه النبى عليه أنه كان يقول :

إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وإن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، فالصلاة نور المؤمن، والصيام جُنة من النار. >

وقد روى عدة أحاديث مسندة على هذا النسق ، ولعله أراد ، كا قلت ، أن يضيء بعض جوانب من حياته بهذه النواحى المشرقة من حياة العلماء ليرد من طريق غير مباشر على خصومه الذير جردوه من الإينان ووضعوه في طليعة الملحدين المعطّلين .

# كتَّابُ أبي العلاء

وينتقل ابن العديم من هذا الفصل إلى فصل آخر ، خصه بكتّاب أبى العلاء الذين كانوا يكتبون له ما ينشئه من النثر والنظم والتصنيف والاع ملاء، وقد لايهم القارئ أن نعدد له جميع من ذكرهم ابن العديم فسبنا أن نامع إلى بعضهم ، فمنهم ابن أخيه الذي تقدم ذكره والذي كان براً بعمه أبى العلاء فمدحه بأكثر من قصيدة واحدة . وجعفر ابن صالح . وأبو الحسن على بن عبد الله الذي يقول ابن العديم عنه: إنه من العدول الأمناء الفضلاء ، وهو الذي لزم الشيخ أبا العلاء وكتب كتبه بأسرها : كتب من المصنف الواحد عدة نسخ ، وكان خطه مورقاً ، حسن الضبط و الا تقان .

ثم قال:

«ووقفت على فصل فى ذكره للشيخ أبى العلاء قال فيه: لزمت مسكنى منف سنة أربعائة . واجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله وتمجيده إلا أن اضطر إلى غير ذلك ، فأمليت أشياء ، وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن على بن عبيد الله بن أبى هاشم ، أحسن الله معونته فألزمنى بذلك حقوقاً جمة . وأيادى بيضاء ، لأنه أفنى في زمنه . ولم

يأخذ عما صنع ثمنه . والله يحسن له الجزاء . ويكلفيه حوادث الزمن والأرزاء »

ثم عدد غير واحد ممن كتب له ولازمه . وما زال حتى ختم هذا الفصل بهذه الغقرة :

«ومن كتابه جماعة من بنى أبي هاشم لا أتحقق أشماءهم ، فأ ننى وقفت على رسالة لابى العلاء تعرف برسالة « الضبعين » كتبها إلى معز الدولة : ال بن صالح يشكو اليه رجلين : أحدهما الشريف بن المحبرة الحلبى ، كافايؤلبان الناس عليه . وينسبانه إلى الكفر والإلحاد ، وقد حرفا بيتاً من «لزوم مالايلزم» عن موضعه ليثبتا عليه الكفر بذلك ، قال فيها : «وفى حلب ، حماها الله ، نُسخ من هذا الكتاب بخطوط قوم ثقات يعرفون ببنى أبى هاشم ، أحرار نسكة ، أيديهم بحبل الورع متمسكة ، جرت عادتهم أن ينسخوا ماأمليه ، وإن أحضرت ظهرت الحجة بما قلت فيه » .

وهكذا ، فلا يترك ابن العديم نبذة أو حادثة تبرئه من وشايات خصومه إلا أثبتها في كتابه .

# نصانيفه وتأليفه

وفى معجم الأدباء لياقوت فصل خاص عن أبى العلاء المعرى يحتل أكثر من مائة صفحة عرض فيه إلى بيته و نسبه وشعره و نشره ومعتقده وآراء خصومه فيه ، كما عرض الى كتبه ورسائله، ومن يرجع الى هذا الفصل ويقارنه بما كتبه ابن العديم فى الفصل الذى أتى فيه « على ذكر تصانيفه ومجموعاته و تا ليفه وأشعاره المدونة ورسائله المفننة » — يتراءى له أن النص واحد و إن اختلفا بعض الاختلاف . .

فهن من الأديبين اعتمد على الآخر في كتابة هذا الفصل؟ أحب أن أعتقد أن ياقوت بعد أن جمع كل ماقيل عن أبى العلاء سواء له أو عليه \_ اعتمد ابن العديم في كتابة هذا الفصل لما اتصف به قاضى القضاة من البحث والتحقيق، وكما اعتمده في تاريخ بنى العديم لـكتابه هذا ، فقد اعتمده في هذا الفصل ، ولانتردد أن نقول إن ياقوت قد اطلع على رسالة «الانصاف والتحرى» فأخذ منها ما راقه و ترك ما لا يتلام و رأيه ، و رأى ياقوت في أبى العلاء هو غير رأى ابن العديم . نحم ، لا نتردد أن نقول إن ياقوت اطلع

على رسالة ابر العديم، وحجتنا أنه ألمع إلى الرسالة في غير موضع واحد . .

يسرد ياقوت جميع كتب أبى العلاء ويصفها دون تعليق عليها أو يعلق عليها برأى خصومه ، على حين أن ابن العديم لا يترك فرصة دون أن يبرئه مما اتهم به ، ولا يتردد أن يرد على خصومه . فعند ما أورد ياقوت ذكر كتاب « الفصول والغايات » مثلا وصف الكتاب بما يأتى :

« والمراد بالغايات القوافى ، لأن القافية غاية البيت ، أى منتهاه . وهو كتاب موضوع على حروف المعجم . ما خلا الألف لأن فواصله مبنية على أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها ألفاً ، ومن المحال أن يجمع بين ألفين ، ولكن تجىء الهمزة وقبلهاألف، مثل العطاء والكساء وكذلك الشراب والسراب فى الباء . ثم على هذا الترتيب ، ولم يعتمد فيه أن تكون الحروف التى يبنى عليها مستوية الإعراب ، بل تجىء مختلفة . وفى الكتاب قوافى تجىء على نسق واحد ، وليست الملقبة بالغايات ، ومجيئها على حرف واحد مثل أن يقال : عمامها ، وغلامها ، وغمامها ، وأمراً ، وتراً ، وما أشبه . وفيه فنون كثيرة من هذا النوع . وقيل إنهبدأ بهذا الكتاب أشبه . وفيه فنون كثيرة من هذا النوع . وقيل إنهبدأ بهذا الكتاب

قبل رحلته إلى بغداد وأتمه يعد عوده إلى معرة النعمان. وهو سبعة أجزاء، مقداره مائة كراسة».(١)

أما ابن العديم فمع إثباته بعض هذا الوصف. أضاف إلى ذلك قوله: . . وهو الكتاب الذى افترى عليه بسببه . وقيل إنه عارض به السور و الآيات تعدياً عليه وظلماً ، و إفكا به أقدموا عليه و إثماً . فان الكتاب ليس من باب المعارضة فى شىء . ومقداره مائة كراسة وقل مثل ذلك فى كتاب «زجر النابح» الذى رد فيه أبو العلاء

وقال مملك ولا من الماليفه ديوانه « لزوم مالا يلزم » فقد فسرياقوت على من تحرش به لتأليفه ديوانه « لزوم مالا يلزم » فقد فسرياقوت أسبلب وضع كتاب « زجر النابح » بقوله :

« إن بعض الجهال تكلم على أبيات من لزوم ما لا يلزم يريد بها التشرر و الأذية ، فألزم أبا العلاء أصدقاؤه أن ينشىء هذا فأنشأ هذا الكتاب وهو كاره »(٢)

على حين أن ابن العديم لا يعمد إلى التلميح بل يصرح بطريقته فيقول:وله كتاب يتعلق بلزوم مالا يلزم أيضا سماه « زجر الناجج» يرد فيه على من طعن عليه فى أبيات من هذا الكتاب ، ونسبه إلى

 <sup>(</sup>۱) معجم الادباء ج ۳س ۱٤٦ طبعة مصر

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه

الكفر فيها ، فبين وجوهها ومعانيها . وكتاب يتعلق بلزوم مالا يلزم أيضاً سماه « نجر الزجر » يعنى أصل الزجر وضعه بعد هذا الكتاب الأول ، يرد فيه أيضاً على من طعن عليه في أبيات غير الأبيات المذكورة في زجر النابح . و يعضها محرفة عن مواضعها . فبين التحريف ، و بين وجوه تلك الأبيات ومعانيها »

وقيمة ياقوت أنه جمع طائفة من الأقوال والنصوص، سواءمن كان مع أبى العلاء أو عليه ، بخلاف ابن العديم الذى كان يبرئ أبا العلاء من جميع ما اتهم به .

يقول ياقوت:

« والناس في أبى العلاء مختافون . فهنهم من يقول : إنه كان زنديقاً ، وينسبون إليه أشياء مما ذكرناها . ومنهم من يقول : كان زاهداً عابداً متقاللا . يأخذ نفسه بالرياضة والخشونة والقناعة باليسير . والإعراض عن أعراض الدنيا » (١)

فما هو رأى ياقوت ؟

إنه لا يتحرج أن يحكم عليه بسوء المعتقد حين يقول:

« وكان متهماً في دينه . يرى رأى البراهمة (٢) . لايرى إفساد

<sup>(</sup>١) معجم الأديم ، ج ٣ ص ١٤٢ طبعة مصر

<sup>(</sup>٢) قوم من البراهمة لا يجوزون بعثة الرسل

الصورة ، ولا يأكل لحماً ، ولا يؤمن بالرسل والبعث والنشور . وعاش شيئاً وثمانين سنة ، لم يأكل اللحم منها خمسا وأربعين سنة وحُدِّثَت أنه مرض مرة فوصف الطبيب له الفروج (١) . فلما جي به لمسه بيده وقال : « استضعفوك فوصفوك ، هلا وصفوا شبل الأسدا. وقد أوردنا من شعره ما يستدل به على سوء معتقده ، و يخبرك بنحلته ومستنده » (٢)

ولعل هذه الآراء الخاطئة هى التى حدت بابن الديم أن يكتب رسالته التى نحن بصددها . وكأن ياقوت لم يطمئن إلى حكمه على العلاء ، فما كاد يسترسل فى حديثه عنه حتى أخذ ينقض رأيه بنبذة لابن العديم ينقلها من كتابه «الإينصاف والتحرى» فيقول:

«قال ـ أى كمال الدين ـ : وقرأت بخط أبى المعرى فى ذكره وكان ، رضى الله عنه ، يرمى من أهل الحسد له بالتعطيل ، وتعمل تلامذته وغيرهم على اسانه الأشعار ، يضمنونها أقاويل الملحدة قصداً لهلاكه ، وإيثاراً لإتلاف نفسه ، فقال ـ رضى الله عنه ـ :

حاول إهواني قـوم فمـا واجهتهم إلا بإهـوان

<sup>(</sup>i) الدجاج الصغير

<sup>(</sup>٢) معجم الأدياء الحزء الثالث ص ١٢٥ طبعة مصر

فغيروا نيــة أخــوانى مريخ في الشهب وكيوان

یخـرشـونی بسهـایاتهم لو استطاعوا لوشوا بي إلى ال و قال أُ يضاً :

وبحمد خالقها غريت ومرن بَريته بريت سدة على وما فريت

وعبدت ربى مااستطعت وفرتتي الجهال حا سمروا على فسلم أحس وعنسدهم أنى هسريت

وليس علينا بعد هذه التوطئة من أن نسرد أنهماء كتب ورسائل أبي الملاء التيأوردها ابن العديم في كتابه ، فهذا الفصل و إن طال لا يخلو من فائدة .

قال ابن العديم:

فأول ما ألف بعد انقطاعه في منزله ، بعد رجوعه من بغداد ، الكتاب المعروف:

 ١ ــ الفصول والغايات ، في تمجيد الله تعالى والعظات . وهو موضوع على حروف المعجم . وأراد بالغايات: القوافى ، لأنالقافية غاية البيت . وفيه قواف تجيء على نسق واحد ، وليست الملقبة بالغايات. وهو الكتاب الذى افترى عبيه بسببه. وقيل إنه عارض به السور والآيات تعدياً عليه وظلماً ، وإفكا به أقدموا عليه وإثماً. فان الكتاب ليس من باب المعارضة فى شىء. ومقداره مائة كراسة.

٢ ــ وكتاب السادن<sup>(١)</sup> وضعه فى ذكر غريب هذا الكتاب.
 وما فيه من اللغة ، و مقداره عشرون كراسة .

٣ ـ وكتاب إقليد الغايات (٢) ، وهو مشتمل على تفسير اللغز،
 ومقداره عشر كراريس .

٤ - ثم ألف الكتاب المعروف بالأيك والغصون ، وهو كتاب كبير ، ويعرف بكتاب الهمزة والردف ، بنى على إحدى عشرة حالة من الحالات ، الهمزة في حال إفرادها وإضافتها ومثال ذلك : السماء بالرفع ، السماء بالنصب ، السماء بالخفض ، سماء : يتبع الهمزة التنوس ، سماؤه : مرفوع مضاف ....

وبعد هذه الاستطرادات التي تجدها في معجم الأدباء بقول ابن العديم: ومقدار هذا الكتاب ألف ومائتا كراسة، وهــــذا

 <sup>(</sup>١) فى كشف الظنون : و السادر ، ، وفى معجم الادباء : و الشاذن ، وحققه أحمد
 تيمور باشا و السادن ، وهذا مارواه الذهبي أيضاً ,

<sup>(</sup>١) الاقليد المقتاح

الكتاب قليل الوجود لكبره ، ولم أقف إلا على جزء واحد منه ، وبعضه موقوف فى خزانة كتب النظامية ببغداد ، وبالديار المصرية منه نسخة كانت فى خزائن المصريين ، صارت الى القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى ، وانتقلب الى ولده القاضى الأشرف بعده ، ثم صارت فى جملة كتب إلى خزانة الملك الصالح أبوب بن محمد بن أبى أبوب ، وأظنها فى ستين مجلدا .

وكتاب فى تفسير الهمزة والردف ، جزء واحد .

7- والكتاب المعروف بتضمين الآى ، يتضمن العظات و الحث على تقوى الله تعالى ، ألف هذا الكتاب لبعض الأمراء ، وقد سأله أن يؤلف كتاباً برسمه ، فعمل هذا الكتاب يعظه فيه ، ويحثه على تقوى الله ، وأتى فيه عند انقضاء كل فصل بآية من القرآن ، وربما اقتصر على بعض الآية ، أو جاء بآيتين وأكثر إذا كانت من ذوات القصر ، كآيات «عبس» ونحوها ، فمنه ماهو على حروف لمعجم ، وقبل الحرف المعتمد ألف ، مثل أن يقال في الهمزة : بناء ونساء وفي الباء : ثياب وعباب . وهكذا إلى آخر الحروف ، ويضمنه في آخر النصل بآية . ومنه فصول على فاعلين ، مثل : باسطين وقاسطين . وعلى فاعلون ، مثل عبر هذا الفن .

ومقدار هذا الكتاب أربعائة كراسة .

٧ ــ والكتاب المعروف بتاج الحرة . وهو في عظات النساء خاصة وتختلف فصوله ، فمنها ما يجيء بعد حرفه الذي يثبت ثبات الروى ياء التأنيث كقولك: شائى، وتشائى، وتسائى. وهابى، و ترابى. ومنه ماهو مبنى على الكاف نحو غلامك و كارمك . ومنها ما يجيء على تفعلمن مثل: ترغبين وتذهبين ونحو ذلك . وأنواعه كثيرة وهو كتاب لبعض الجليلات من النساء ، و يغلب على ظني أنها طرود زوج ابن مرداس . ومقداره أربعائة كراسة .

٨ — والكتاب المعروف بسيف الخطبة ، يشتمل على خطب السنة ، فيه خطب للجمع والعيدين و الخسوف والكسوف، والاستقاء وعتد النكاح ، وهو مؤلف على حروف العجم ، فها خطب عمادها الهمزة وخطب بنيت على الباء ، وخطب على التاء ، وعلى الذال ، وعلى الراء، وعلى اللام والميم والنون، وتركت الجيم والحاءوماجري مجراها ، لأن الكلام المقول في الجماعات ينيغي أن يكون سَجْسَجاً (١) سهلا، ومقداره أربعون كراسة .

ثمقال: وظفرت له بجزء فيه خطب لختم القرآن العزيز، فيه عدة

<sup>(</sup>١) السجسج والسهل بمعنى واحد

خطب لذلك ، مقداره خمس كراريس .

٩ ـ والكتاب المعروف بخطب الخيل يتكلم فيها على ألسنة الخيل ، ويذكر على لسان كل فرس خطبة يحمد الله تعالى فيها و يعظمه و يقول فى أول كل خطبة : إن الله قادر على أن ينطق فرساً صورته كذا وكذا فيقول : الحمد لله الذي خلقني كذا وكذا . ومقداره عشر كراريس .

10 \_ والكتاب المعروف بخطبة الفصيح ، يذكر فيه الألفاظ التي تروى عن ثعلب في كتاب الفصيح ضمن كلام فصيح منثور في كل باب من أبواب الفصيح ، ومقداره خمس عشرة كراسة .

١١ ــ وكتاب شرح فيه ما جاء فى هذا الكتاب من الغريب
 يعرف بتفسير خطبة الفصيح . لا أعلم مقداره ، ولم أقف عليه .

و نفهم من هذه الفقرات أن ابن العديم قد وقف على أكثر كتب أبى العلاء ، وأن القسم الأعظم من كتبه المفقودة قد كانت موجودة في عصر ابن العديم!

١٢ ـ و كتاب يعرف برسيل الراموز (١) مقداره ثلاثون كراسة
 ١٣ ـ ومن الكتب الصفار كتاب يعرف بخاسية الراح في

<sup>(</sup>١) الراموز : الهجر

ذم الخر خاصة على حروف العجم ، ومعنى هذا الاسم أن كل حرف من حروف المعجم ماخلا الألف يذكر فيه خمس سجعات مضمومات وخمساً مفتوحات ، وخمساً مكسورات ، وخمساً موقوفات . مقداره عشر كراريس .

1٤ ـ و كتاب يعرف بالمواعظ الست ، سأله فيه بعض الوعاظ، ومعنى هذا اللقب أن الفصل الأول منه فى خطاب رجل والثانى فى خطاب اثنين ، والثالث فى خطاب جماعة ، والرابع فى خطاب امرأة واحدة، والخامس فى خطاب امرأتين ، والسادس خطاب نسوة. ومقداره خمس عشرة كراسة .

۱۹و۱۹ ــ وكتاب يعرف بوقفة الواعظ، وكتاب يعرف بدعاء ساعة ، وهما مختصران ، ولا أعلم متدار حجمهما .

١٧ ـ وكتاب دعاء الأيام السبعة ، لاأعلم متداره .

١٨ - وكتاب «حرز الخيل» لا أعلم مقداره .

١٩ ــ وجزء فيه حرز و تعويذ ، لا أعلم مقداره .

٢٠ ـ وكتاب يعرف بسجع الحائم ، تكام فيه على ألد ن حمائم أربع ، وكان بعض الرؤساء سأله أن يصنف له تصنيفاً يذكره فيه ، فأنشأ هذا الكتاب، وجعل مايقوله على لسان الحامة في العظة و الحث

على الزهد ، ومقداره ثلاثون كراسة .

۲۱ ـ وكتاب يعرف بعظات السور ، يتكلم فيه على لسان سور القرآن ؛ وتتظلم كل سورة ممن قرأها بالشواذ ، ويتعرض اللوجه الشاذ ، مقداره ست كراريس .

۲۲ ـ و كتاب بعرف بالجلي و الجلي<sup>(۱)</sup> ، سـأله فيــه رجل من أكابر الحلبيين يقال له أبو الفتح عبد الله بن إسماعيل بن الجلي ؟ وهو رجل فاضل من أكابر الحلبيين وأعيانهم ؛ وأرباب النعمة منهم، له مصنفات ورواية للأحاديث النبوبة ؛ سمع منه الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي وأبو الحسن على بن عبد الله بن أبي جرادة الحالي وغيرها ؛ مقدار هذا الكتاب عشرون كراسة . ٣٣ ـ وكتاب يعرف «الصاهل والشاحج» يتكلمفيه على لسان فرس وبغل، وهو كتاب حسن، صنفه للأمير عزيز الدولة أبي شجاء فاتك بن عبد الله الرومي ، مولى منجو تكين العزيزي . وكان أبو شجاع هذا والى حلب من قبل المصريين في أيام الح كم وبعض أيام الظاهر . وكان سبب تصديفه أنه رفع إلى فاتك أن حقًّا يجب له

<sup>(</sup>١) اسم هذا 'اكستاس مختلف فيه .

على بعض أقرباء أبى العلاء وجب على أبى العلاء سؤاله فيه . مقداره أ ربعون كراسة .

٢٤ ـ وكتاب لطيف في تفسير «الصاهل والشاحج » يعرف بلسان الصاهل والشاحج . عمله أيضا لعزير الدولة المذكور، ومقداره تمانى عشرة كراسة . وبعض الجهال يقول إنه عمله لأبي الدوام ثابت أبن محمود بن نصر بن صالح. وكان يلقب عزيز الدولة وهو غير صحيح . بل الذي عمله لأبي الدوام «اللامع العزيزي» وسيأتي ذكر. ٢٥ ــ والكتاب المعروف بالقائف . يذكر فيه أمثالاعلى معنى «كليلة ودمنة » عمله لعزبز الدولة أبي شجاع المذكور أيضًا . ألف منــه أربعة أجزاء، ثم قطع تأليفه لموت الذي أمر بإنشــائه. وهو أبوشجاع فاتك. فإنه قتل بالمركز بقامة حلب، قتله مملوك له هندي يقال له توذون سنة ثلاث عشرة وأربعائة . ومقداره ستون كراسة. ٢٦ ـ وكتاب يعرف بشرف السيف. عمله لأمير الجيوش نوشتكين الدزبري والى دمشق وحلب . وكان بلغه عنه كلام جميل ويوجه اليه بالسلام ، ويحنى المسئلة عنه ، فأراد جزاءه على ما فعل . ٢٧ — وكتاب يعرف بالسجم السلطاني. يشتمل على مخاطبات الجنود والوزراء والولاة وغيرهم ، عمله لبعض الكتاب القليلي الصناعة ليستعين مه على الكتابة . مقداره ثمانون كراسة .

۲۸ — و كتاب يعرف بسجع الفقيه مقداره ثلاثون كراسة .
 ۲۹ — و كتاب يعرف بسجع المضطرين ، وهو كتاب لطيف عمله لرجل مسافر يستعين به على شؤون دنياه . لاأعلم مقداره.

سند الدولة بن ثعبان الكتابي والى حلب من قبل المسائل وهو ثلاثة أقسام . منها طوال كرسالة الملائكة ورسالة الغفران : كتبها إلى على بن منصور الحبي المعروف بدوخلة ، جوابا على رسالة كتبها اليه يعتب عليه في أنه بلغه عنه أنه ذكره فقال : هو الذي هجا أبا القاسم ابن المغربي . فكتب اليه رسالة الغفران جواباً عنها . والرسالة السندية كتبها إلى سند الدولة بن ثعبان الكتابي والى حلب من قبل المصريين في معنى خراج على ملكه بمعرة النعان . ورسالة العرض ونحو ذلك . والثاني هو دون هذه في الطول ، مثل رسالة المنيح ورسالة والثاني هو دون هذه في الطول ، مثل رسالة المنيح ورسالة

والثابى هو دون هده فى الطول، مثــــل رسالة المنيح ورساله الايغ ورساله الايغ يض، والثلاث رسائل قصار كنحوما يجرى به العالم فى المكاتبات، ومقداره : انمائة كراسة.

٣١ - وكتاب يعرف بخادم الرسائل. فيه تفسير بعض ماجاء
 فى رسائله هذه من الغريب ، لا أعلم مقداره .

٣٢ — وكتاب تفسير رسالة الغفران ، لا أعلم مقداره.

۳۳ — وكتاب تفسير رسالة الإغريض وهى التي كتبها إلى أبي القاسم الحسين بن على المغربي، وقد سيراليه كتابه الذى اختصر فيه إصلاح المنطق، فكتب اليه برسالة الأغريض يقرظه ويصف اختصاره للاصلاح، ومقداره خمس كراريس.

٣٤ — وكتاب يعرف برسائل المعونة ، وهي ماكتب على ألسن قوم . لا أعلم مقداره .

٣٥ — والرسالة المعروفة بالحصنية (١) لاأعلم مقدارها.

٣٦ – ورسالة عملها على لسان ملك الموت عليه السلام ، لا أُعلم مقدارها.

٣٧ — وكتاب لطيف بعرف بالسجعات العشر ، موضوع على كل حرف من حروف المعجم عشر سجعات فى الوعظ ، لا أعلم مقداره .

٣٨ — ومن الأشعار التي نظمها: ديوانه المعروف «بسقط الزند» (٢) وهو ماقاله في أيام الصبا في أول عمره ، وهو من

<sup>(</sup>١) في معجم الادباء الرسالة الخصبة

<sup>(</sup>٢) قال التربيرى: لما حضرت أبا العلاء ، قرأت عليه كثيراً من كتب اللغة وشيئا من تصانيفه ، فرأيته يكره أن يقرأ عليه شعره في صباء ، الملقب بسقط الزند ، وكان يغير الكلمة بعد الكلمة منه ، إذا قرأت عليه ، ويقول معتذراً عن تأبيه وامتناعه من سماع هذا الديوان: مدحت نفسي فيه فلا أشتهي أن أسمعه، وكان يحتى على الاشتغال بغيره من كتبه

أحسن أشعاره ، وقد اعتنى به العلماء وشرحوه ، مقداره خمس عشرة كراسة ، تزيد أبياته المنظومة على ثلاثة آلاف بيت، شرحه الخطيب التبربزي وشرحه ابن السيد البطليوسي وأحسن شرحه .

٣٩ \_ وكتاب يعرف بضوء السقط ، يشتمل على تفسيرما جاء في سقط الزند من الغريب، مقداره عشرون كراسة ، وضع هـذا الكتاب لتلميذه أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الأصبهاني ، وكان رجلا فاضلا قصده إلى معرة النعان ولازمه مدة حياته يقرأ عليه بعد أن استعنى من ذلك ثم أجابه فقر أعليه الكتب الى أن مات، الأصبهاني بحلب، وروى عن أبي العلاء كتباً متعددة من تصانيفه وهو الذى سأله أبو العلاء أن يشرح له سقط الزند . فشرحه ، ووسمه بضوء السقط ، وقد روى أنو عبد الله عنه وعن أبي صالح محمد بن المهذب المغربي وكان من الأعيان العلماء . روى عنه أبو الحسن على ابن عبد الله بن أبي جرادة والشريف الزاهد سعيد بن عبد الله بن محاسن الهاشمي وأبو الفرج عبد القاهر النحوى المعروف بالوأواء وأبو المجد عبد الرحمن بن الخضر ، الحلبيون . و توفي سنة ست و تسعين وأربعائة . وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن الدمشقى

بها عن أبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي الصقر ، قال:

أنشدني الشريف الزاهد سعيد بن عبد الله بن محاسن الهاهمي أبو منصور بحلب ، قال :

أنشدنى أبو عبد الله محمد الأصبهانى قال: أنشدنى أبو العلاء يعنى يخاطبه:

یا أصبهانی وما غیره ماذا ترجی من دخول الی الامال عندی ترتجی نفعه اذهب حمیداً و تفضل علی الامال عندی ترتجی نفعه

على حروف المعجم ، ويذكر فيه كل حرف سوى الآلف بوجوهه على حروف المعجم ، ويذكر فيه كل حرف سوى الآلف بوجوهه الأربعة : وهى الضم والفتح والكسر والوقف منظوماً ، ومعنى لزوم مالايلزم أن القافية يردد فيها حرف لو غير لم يكن مخلا بالنظم، ثم أورد عدة شواهد على ذلك . ومقدار هذا الكتاب أربعة أجزاء ، مائة وعشرون كراسة .

٤١ ــ وكتاب يتعلق بهذا الكتاب يقال له « زجر النابح»
 وقد ألمنا إليه .

٤٢ ــ وكتاب يتعلق بلزوم مالا يلزم أيضا سماه «نجر الزجر»
 وقد ألمعنا اليه أيضا .

٤٣ ـ وكتاب يعرف براحة اللزوم ، شرح فيه مافى كتاب
 « لزوم مالا يلزم» من الغريب ، ومقداره مائة كراسة .

وقد تضمنت هذه الكتب ردوداً صريحة من أبي العلاء على خصومه الذين اتهموه بالكفر ، ولم يتورعوا عن تحريف كلامه .

اللغز ، يعم به الأوزان فيه شعر منظوم على معنى اللغز ، يعم به الأوزان الخمسة عشر التي ذكرها الخليل بجميع ضروبها ، ويذكر قوافى كل ضرب من ذلك . ثم أورد عدة أمثلة على ذلك . يقول ابن العديم : إن مقدار هذا الكتاب ستون كراسة وعدد أبياته نحو من تسعة آلاف .

وه ـ كتاب « استغفر واستغفرى » فى العظة والزهــــد والاستغفار ، أول كل أبيات فيه: استغفر الله ، ومقداره مائة وعشرون كراسة ، يشتمل على نحو من عشرة آلاف بيت .

 ٤٦ ـ وكتاب « ملقى السبيل » وهو كتاب وعظ يشتمل على نثر و نظم على حروف المعجم ، على كل قافية فصل نثر وأبيات شعر ، مقداره كراستان .

٤٧ ـ وما عمله في النحو والغريب ككتاب « الحقيرالنافع »

وهو مختصر في النحو، مقداره خمس كراريس .

24 و كتاب يتصل بالحقير النافع يعرف بالظل الطاهرى ؛ عمله لرجل من أهل حلب يكنى أبا طاهر ؛ وهو أبو طاهر المسلم بن على ابن تغلب الملقب مؤتمن الدولة ، وكان من أكابر الحلبيين وعلمائهم، وكان وجيها عند معز الدولة ثمال بن صالح ، وسيره رسولا إلى مصر الى المستنصر سنة ثلاث وستين وأربعائة ، فات بها وأودع تركته عند المؤيد في الدين ليوصلها الى ورثته ، وهذا الذي غناه أبو محمد الخفاجي بقوله في قصيدته الرائية :

إن فى جانب المقطم مهجو راً ومن أجله تزار القبور وبعد أن أورد مقطوعة من مرثاة ثانية لأبى محمد الخفاجى قال:

وهذا الكتاب قريب من الأول في الحجم، وقد يخلط بالكتاب الأول ويجعل كتابا واحدا .

٤٩ ــ وكتاب يعرف بالمختصر الفتحى ، يتصل : ختصر محمد بن سعدان ، عمله لولد كاتبه أبى الفتح محمد ابن الشيخ أبى الحسن على بن أبي هاشم .

٥٠ ــ وكتاب يعرف بعون الجمل، عمله لأبي الفتح محمد بن على

ابن أبى هاشم، شرح فيه شيئاً من كتاب الجل لا أعلم مقدارها . وهو آخر كتاب أملاه وكان أبوه يتولى إثبات ماألفه من هذه الكتب فألزمه حقوقاً جمة و أيادى بيضا فوضع هذين الكتابين لابنه .

٥١ ــ وكتاب يعرف بتعليق الخُــانس ، مما يتصــل بكتاب
 أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجا-ى المعروف بالجمل . لا أعلم
 مقداره .

٥٢ ــ وكتاب يتعلق بهذا الكتاب أيضاً . يعرف باسعاف الصديق . لا أعلم مقداره .

٥٣ ــ و حتاب يتعلق بالكافى الذى الفه أبو جهفر أحمد بن
 محمد النحاس، لقبه: قاضى الحق ، لا أعلم مقداره .

٥٤ ــ و إملاء فى النحو يتصل بالكتاب المعروف بالعضدى ،
 لقبه : ظهير العضدى ، لا أعلم مقداره .

٥٥ ــ وكتاب شرح فيه كتاب سيبويه ، لم يتمه ، مقداره خسون كراسة .

٥٦ ـ وكة بتفسير أمثلة سيبويه وغريبها، عرسيت من الكتاب،
 لا أعلم مقداره و هو في مجلد .

٥٧ \_ وكتاب شرحفيه خطبة أدب الكاتب، عمله لأى الرضى

٥٨ ــ وكتاب فى العروض ، يعرف بثقال النظم . لا أعرف مقداره . وهو فى مجلد

٥٩ \_ وكتاب في القوافي . مجلد

• ٦٠ و كتاب اللامع العزيزى في تفسير شعر المتنبى . ويقال الثابتى العزيزى . عمله للأمير عزيز الدولة أبي الدوام ثابت بن عمال بن صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حميد الكلائي . وبعض الناس يغلط ويقول إنه وضعه لعزيز الدولة أبي شجاع فاتك العزيزى . وليس الأمر كذلك . ومقداره مائة وعشرون كراسة . العزيزى . وكتاب في معانى شعر المتنبى . مقداره ست كراريس . • كتاب في معانى شعر المتنبى . مقداره ست كراريس . • وكتاب يعرف بذكرى حبيب . في تفسير شعر أبي بمام حبيب بن أوس الطائى . مقداره ستون كراسة .

الوليد. وكتاب يتعلق بشعر أبي عبادة البحترى يعرف بعبث الوليد. وكان سبب وضعه أن بعض الرؤساء، وهو أبو المين المسلم ابن الحسن بن غياث الكاتب الحلبي النصراني، وكان صاحب

الديوان بحلب \_ أنفذ اليه نسخة من شعر أبى عبادة البحترى ليقابل له بها فأثبت ماجرى من الغلط ليعرض ذلك عليه و بعض الغلط من الناسخ ، و بعضه من البحترى . ومقداره عشرون كراسة .

الحماسة الرياشية ، عمله لرجل من الأمراء يلقب مصطنع الدولة . وهو الحماسة الرياشية ، عمله لرجل من الأمراء يلقب مصطنع الدولة . وهو أبو غالب كايب بن على ، فسر فيه ما لم يفسره أبورياش. وكان قد أنفذ اليه نسخة من الحماسة ، وسأله أن يخرج في حواشيها مالم يفسره أبو رياش . فجعله كتابا مفرداً لخوفه من أن تضيق الحواشي عنه . مقداره أربعون كراسة .

٦٥ ـ وكتاب جمع فيه فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب
 عليه السلام ، لا أعلم مقداره .

77 \_ و كتاب فيه أمالى من حـديث رسول الله موليالية عن شيوخه . وهي سبعة أجزاء . سبع كراريس .

٦٧ ــ ومن الأمالى التى لم تتم . ولم يفرد لها اسماً ، ما مقداره
 مائة كراسة ، منها: تفسير شواهد الجمهرة .

وجمع شعر أُخيه أبى الهيثم عبد الواحد لولده زيد . وجمع شعر

الأمير أبى الفتح بن أبى حصينة السلمى . وشرح مواضع منه فى الاث مجلدات .

فذلك جميعه سبع وستون مصنفا .

\*\*\*

انتهى ماذكره ابن العديم من كتب أبى العلاء ، ويخيل إلى أن القارئ قد مل من تلاوة هذا الثبت الطويل ، ولا أنكر ، فقد مللت أنا أيضا فى نقله ، ولكن أين هذا مما يجب أن يتحلى به محبو العلم من الصبر والجلد ؟

لقد أمضى أبوالعلاء خمسين سنة من عمره وهو يملى هذا الحشد من الرسائل والكتب فى شتى صنوف العلم والأدب يعالج فيها مشكلات الحياة والمجتمع . أفلا نقف لحظات قد لا تتجاوز الدقائق الحمس فى تلاوة عناوين هذه الثروة الضخمة التى تركها أبو العلاء على ما فيها من فوائد لمن يريد أن يعرف كل شاردة عن حياة هذا الفيلسوف العربى الفذ؟

وعلى كل ، فنحن لم نورد هذا الثبت الطويل إلا لهــــذه الاستطرادات التي أوردها ابن العديم عن الكثير من الكتب مما لانجده عند ياقوت ، وقد عرفنا من هذا الفصل أن المؤرخ كال الدين

قد قرأ أكثر كتبه ، وأنه لم ينبر للدفاع عن أبي العلاء إلا بعد أن تحقق له مدى عمله وإيمانه وصحة معتقده ، وأن خصومه لم يرموه بسوء المعتقد إلا لحسد تأكل ناره صدورهم . وهذا الذي جعله يسيء الظن بالبشر ويتمنى لو أن الإنسان لم يوجد لتنجو البشرية من فساده وشروره وخسه طبعه ، فقال :

ولدتهم في غير طهر عاركا فلذاك تفقد فيهم الأطهار

### سفره إلى بغدا د

بعد هذا الفصل الطويل الذي عقده عن مؤلفاته ؛ عقد فصلا ذكر فيه رحلته إلى بغداد وعودته إلى معرة النعان ، وانقطاعه فى منزله عن الناس وتسمية نفسه رهين الحبسين ، وهو فصل توسع فيه وقص بعض قصص طريقة من حياة أبى العلاء.

قال ابن العديم:

رحل إلى بغداد لطلب العلم، والاستكثار منه، والاطلاع على الكتب ببغداد، ولم يرحل لطلب دنيا ولارفد. وقد ذكر ذلك فى قصيدته التي قرأتها على شيخنا أبي على الحسن بن عمرو الموصلي بحلب. قال: أنشدنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد الموصلي قال: أخبرنا الخطيب أبو زكريا يحيى بن على التبريزي إجازة، قال: أنشدنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان لنفسه وكتبها من بغداد إلى أهله، يريد بالمعرة:

يد الله لا خبرتكم بمحال ووجهى لما يبتذل بسؤال تيممه غيلان عنــد بلال

أإخواننا بين الفرات وجلّق أنبئكم أنى على العهد سالم وأنى تيممت العراق لغيرما فأصبحت محسوداً بفضلى وحده على بعد أنصارى وقلة مالى وغيلان هو ذو الرمة قصد بلال بن أبى بردة بن أبى موسى ، يريد أنه لم يستجد أحدا.

وكان ترك و الدُّنه بمعرة النعمان ، ولما عاد إلى المعرة وجدها قد ماتت.

#### \* \* \*

أخبرنا أبوالحسن محمد بنأحمد بن على، عن أبي جعفر محمد ابن مؤيد بن حوارى ، أخبرني جدى أبو القيظان قال :

ولزم \_ يعنى أبا العلاء \_ منزله عند منصرفه من بغداد ، منذ سنة أربعائة ، وسمى نفسه «رهن المحبسين» للزومه منزله وذهاب عينيه .

#### \* \* \*

وقرأت بخط أبى محمد الحسن بن الفرج البحترى الأديب فى آخر سقط الزند بروايته عن الخطيب التبريزى ، وخط التبريزى عليه : ورحل \_ يعنى أبا العلاء \_ إلى بغداد سنة ثان وتسمين ، ودخلها سنة تسع وتسمين ، وأقام بها سنة وستة أشهر ، ولزم منزله عند منصرفه من بغداد مند سنة أربعائة . وشمى نفسه « رهن الحبسين » لهذا ، ولذهاب عينيه .

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمود النجار. قال كتب اليناالوزير أبو غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين، قال: ورحل إلى بغداد في سنة ثمان وتسعين فدخلها في سنة تسع وتسعين وأقام بها سنة و نصفاً عثم عاد إلى المعرة في سنة أربعائة ولزم منزله بها، وأمسك عن أكل اللحم خساً وأربعين سنة .

\* \* \*

سمعت والدى أبا الحسن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة فيما يأثره عن أسلافه قال: رحل أبو العلاء المعرى من المعرة إلى بغداد واتفق يوم وصوله اليها موت الشريف الطاهر. يعنى أبا أحمد الحسين بن .. بن الخ وهو والد الشريفين الرضى والمرتضى. فدخل أبو العلاء لتعزيته ، والناس مجتمعون ، والمجلس غاص بأهله. فتخطى بعض الناس ، فقال له بعضهم ولم يعرفه : إلى أين يا كلب ؟ فقال: الكلب من لا يعرف للكلب كذا وكذا النما (۱).

ثم جلس في أخريات المجلس ، إلى أن قام الشعراء وأنشدوا . فقام أبو العلاء وأنشد قصيدته الفائية التي أولها :

<sup>(</sup>١) يورد ياقوت هذه القصة ثم يختم العبارة بهذا النص : قال أبو العلاء : الكلب من لايعرف للكلب سبعين اسماً .

أودى فليت الحادثات كفاف

مال المسف وعنبر المستاف

ير ثي بها الشريف المذكور . فلما سمعه الرضى و المرتضى قاما إليه ، ورفعا مجلسه . وقالا له : لعلك أبوالعلاء المعرى . قال : نعم . فأكرماه و احترماه ، ثم إنه بعد ذلك طلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد فأدخل اليها . وجعل لا يقرأ عليه كتاب إلاحفظ جميع ما يقرأ عليه .

\* \* \*

سير إلى قاضى المعرة شهاب الدين أبو المعالى أحمد بن مدرك ابن سليان جزءاً فيه أخبار سافه من بنى سليان ، وكتبه لى بخطه قال: وهنا قص قصة طويلة عن قاريخ سفره و من لقى فى بغداد من العلماء ثم أورد قصيدة من أخيه أبى الهيثم يستعطفه على مخلفيه بالشام و يسأله العودة يقول فى مطعما:

يارب قــد جنح الوميض وغارا

فاستق المواطر زينبـــاً ونوارا

أختبن صاغهما الشبياب وعصره

ماء يصفقه النعميم ونمارا

وهى طويلة يختمها بقوله :

أأبا العلاء نداء عبد أدركت

منه النوى لما نأت بك ثارا حاشاك أن تبدى الجفاء لخلة

وتهيد أقران الوفاء قصارا أدرك بادراك المعـــرة ميحـة

تفنى عليك مخافة وحـذارا أغرت نواك بهـا الحمام مناجزا

ونجا بها حسن الرجاء مرارا بلغت بك الهمم المراد فأيأست

منك الحسود ولم تنط بك عارا

فأقمت فى الزوراء، ثم غدوت فى

أفق المفاخر كوكبــا سيــارا

### بده عزلت واشتغالربا للغة

قال ابن العديم:

ولما قدم من بغداد ، عزم على العزلة ، والانقضاب من العالم فكستب إلى أهل المعرة :

«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الى السكن المقيم بالمعرة ، شملهم الله بالسمادة ، من أحمد بن عبدالله بن سليان ، خص به من عرفه وداناه ، سلم الله الجماعة ولا أسلمها ، ولم شعثها ولا آلمها . أما الآن فهذه مناجاتي بعد منصرفي عن العراق : مجتمع أهل الجدل ، وموطن بقية السلف ، بعد أن قضيت الحداثة فانقضت ، وودعت الشبيبة فمضت ، وحلبت الدهر أشطره ، وجربت خيره وشره ، فوجدت أوفق ماأصنعه في أيام الحياة ؛ عزلة تجعلني من الناس كبارح الأروى من سانح النعام . وما ألوت نصيحة لنفسي ، ولا قصرت في اجتذاب المنفعة إلى حيزى ، فأجمعت على ذلك ، واستخرت الله فيه بعد جلائه على نفر يوثق بحصائلهم، فكلهم رآه حزما وعدّه إذا تم رشدا . وهو أمر أسرى عليه بليل قضى برقة ، وخبت به النعامة، ليس بنتيج الساعة ، ولار بيب الشهر والسنة، ولكنه غذى الحقب

المتقادمة ، وسليل الفكر الطويل . وبادرت إعلامهم ذلك مخافة أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض الى المنزل الجارية عادتى بسكناه ، ليلقانى فيه ، فيتعذر ذلك عليه ، فأكون قد جمعت بين سمجين: سوء الأدب وسوء القطيعة ، ورب ملوم لاذنب له ، والمثل السائر: «خل امرءاً وما اختار » وما سمحت القرون بالاعاب حتى وعدتها أشاء ثلاثة :

١ \_ نبذة كنبذة فتيق النجوم .

٢ ـ وا نقضاً با من العالم كانقضاب القائبة من القوب .

٣ ـ وثباتا في البلد إن جلا أهله من خوف الروم .

فان أبى من يشفق على ، أو يظهر الشفق ، إلا النفرة مع الدواد كانت نفرة الأعفر أو الأدماء .

وأحلف ماسافرت أستكثر من النشب. ولا أتكثر بلقاء الرجال، ولكن آثرت الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس مكان لم يسعف الزمن باقامتي فيه . والجاهل مغالب القدر . فلهيت عمااستأثر به الزمان . والله يجعلهم أحلاس الاوطان، لا أحلاس الخيسل والركاب، ويسبغ عليهم النعمة سبوغ القمراء الطلقة على الظبى الغرير، ويعسن جزاء البغداديين ، فقد وصفوني بالا أستحقه ، وشهدوا في

الفضيلة على غير علم . وعرضوا على أموالهم عرض الجد ، فصادفوني غير جذل بالصنيعات ، ولاهش إلى معروف الأقوام ، ورحلت وهم لرحيلي كارهون. وحسبي الله وعليه يتوكل المتوكاون »

قال ابن العديم :

و إنا قيل له « رهن المحبسين » للزومه منزله وكف بصر. فأقام مدة طويلة في منزله مختفياً لا يدخل عليه أحد . ثم إن الناس تسببوا اليه حتى دخلوا عليه . فكتب الشيخ أبو صالح محدبن المهذب الى أخيه أبى الهيثم قصيدة طويلة يمدح فيها أبا العلاء وبذكر فضله وما تركه من أثر فى بغداد وفى قلوب محبيه . ومما قاله :

أَمَا الهَيْمِ اسْمَعُ مَا أَقُولُ فَانْمَا لَا تَعَيْنُ عَلَى مَارِمَتْخَيْرُ مَعَانِ قريضي هجاء إن حرمت مديحه لأروع وضاح الجبين هجان به سعد نجم في أجل أوان وبدلها من شدة بليان على بعدها الأطراف من أرجان

أطل على بغداد كالغيث جاءها نضاها ثياب المجد وهى لباسها فياطيب بغداد وقد أرجت به ومنها:

تبين اليه في هضاب أبان

فكر حاملا مني اليه رسالة

فان قال أخشى من فلان تشبهاً فقل ما فلان عندنا كفلان وقائل هذا الشعر من أكابر رجالات المعرة كان كما يقول المؤرخون: كبير القدر ، جليل الأمر ، فاضلا عالماً زاهداً شاعراً ، حدث بالكثير عن أبي العلاء المعرى .

\* \* \*

وهكذا فلا يترك ابن العديم فرصة تمر إلا ويورد لنا بطريق غير مباشر ، بعض النصوص التى ترينا من هم الذين أحبوا أباالعلاء من معاصريه . وكأنه يرد على خصومه بقوله :

أيتقدم إلى مدحه العلماء والزهاد ، إذا كان ينطوى قلبه على الكفر والإلحاد؟

ألا ساءما تعتقدون . . . ا

# ذكاؤه وحفظه

بعد أن استوفى ابن العديم الكلام عن رحلة المعرى إلى بغداد وعودته الى معرة النعان وانقصاعه فى منزله عن الناس ، عقد فصلا عن ذكائه وفطنته وسرعة حفظه وألمعيته وتوقد خاطره وبصيرته . ونحر نورد هذا الفصل على ما فيه من غرائب ، هى أقرب لأن ترضى أهواء العوام من أن ترضى أفهام الخواص . على أن هـذا لا يجرد أبا العلاء من توقد الذهن وسرعة الفهم .

قال ابن العديم:

« أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على القرطبي ، أخبرنا أبو حعفر محمد بن مؤيد بن حواري كتابة ، قال : أخبرني جدى أبو اليقظان قال: كان مولد الشيخ أبي العلاء بن سليان بمعرة النعمان وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة رحمه الله . وقرأت بخط أبي محمد الحسن القاسم البحترى في آخر سقط الزند ، وقد قرأه على التبريزي وعليه خطه ، وذكر أبا العلاء فقال : وقال الشعر وهو إبن احدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة .

ر وسمعت والدى يقول: فيما يؤثره عن أسلافه :كان أبو العلاء

على غاية من الذكاء والحفظ . وقيل له : بم بلغت هذه الرتبة فى العلم؟ فقال : ماسممت شيئا إلا حفظته ، وما حفظت شيئا فنسيته . »

\*\*\*

ثم روى ابن العديم أكثر من قصة واحدة ثما ترويه كتب الأدب عن توقد ذهنه وسرعة ذا كرته مما يدخل فى باب التهويل أكثر مما يقره الدقل والمنطق، كقصة تلميذه أبى زكريا التبريزى مع مواطنه اللذين تحدثا بالفارسية، فأعاد أبو العلاء الكلام دون أن يفهم المعنى ، وقصة التاجرين اللذين أضاع أحدها ورقة الحساب فاستطاع أبو العلاء ، بعد عدة أيام ، أن يسرد هذه الأرقام دون زيادة أو نقص! وقد روى ابن العديم ها تين القصتين وروى غيرها ماثلتين لها ، ولا بأس أن نسمع اليه يقص بعض القصص التي لم ترد فى الكتب التي عرضت إلى سيرة أبى العلاء .

\* \* \*

قال ابن العديم:

وأخبرنى قاضى معرة النعان شهاب الدين أبو المعالى أحمد بن مدرك بن سليمان فيما تأثره عن المعربين أن الشيخ أبا العلاء لما دخل بغداد لم يعرض عليه شيء من الكتب إلا وحفظها ، وأخبرهم أنه

بحفظ كل شيء ضمعه . وطلبوا كتاباً لا يعرفه ليمتحنوه به فأحضروا دستور الخراج الذي في الديوان ، وجعلوا يوردون ذلك عليهمياومة وهو يسمع الى أن فرغو من ذلك ، فابتدأ أبو العلاء وسرد عليهم كل ما أوردوه عليه .

( · ))

وقفت على سيرة بعض الرؤساء بحلب ، وضعهاالشريفأ بوعلى المظفر بن الفضل بن يحبي العلوى الإسحاقي الحسيني نزيل بغداد، وهو من ولد الشريف أبي إبراهيم العلوى الحراني وأصله من حلب وكان أبوه حاجب الباب ببغداد، ورد هذا الشريف علينا فيحلب زائراً أهله بها ، فذكر فيــه ، قال : حدثني والدي رضي الله عنــه وأرضاه ، يرفعه إلى ابن منقذ قال : كان بأنطاكية خزانة كتب ، وكان الخازن بها رجلا علويا. فجاست يوما اليه . فقال . قد خبأت لك خبيئة ظريفة لم يسمع بثلها في تاريخ ، ولاكتاب منسوخ . قلث : وما هي ؟ قال ، صبي دون البلوغ ، ضرير ، يتردد إلى وقد حفظته فأيام قلائل عدة كتب، وذلك لأنني قرأت عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة فلايستميد إلامايشك فيه، ثم يتلو على ماقد سمعه كأ ندقد كان محفوظه ، قلت : لعله يكون يحفظ ذلك . قال : سبحان الله !

كل كتاب في الدنيا محفوظ له ، و إن كان ذلك كذلك فهو أعظم! ثم حضر المشار اليه وهو صبى ، دميم الخلقة ، مجدور الوجه ، على عينيه بياض من أثر الجدري، كأنه ينظر باحدى عينيه قليلا وهويتوقد ذكاء، يتموده رجل طوال من الرجال ، أحسبه يتمرب من نسبه، فقال له الخازن : ياولدى هذا رجل شريف القدر ، وقد وصَّمتك عنه (١) وهو يحب البوم أن تحفظ مايختاره لك فقال : سمماً وطاعة ، فليختر مايريد . قال ابن منقذ : فاخترت شيئاً ، وقرأته على الصبي ، وهو يموج ويستزيد ، فاذا مر به شيء يحتاج إلى تقرير . في خاطره يقول : أعد هذا ، فأورده عليـه مرة واحدة حتى انتهيت إلى مايزيد على كر اسة، ثم قلت له: يقنع هذا من قبل نفسي. قال: أجل حرسك الله، قلت كذا وكذا ، وتلا على ما أمليته عليه وأنا أعارضه بالكتاب حرفاً حرفاً حتى انتهى إلى حيث وقفت عليه ، فكاد عقلي يذهب لما رأيت منه، وعلمت أن ليس في العالم من يقدر على ذلك ، إلا أن يشاء الله ، وسألت : فقيل لى : هذا أبوالعلاء التنوخى من بيت العلم والقضاء والثروة والغناء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مكذا في الاصل ، ولعله: وصفتك له

وهذه القصة ترينا لوناًمن الملكات الواعية التي تحفظالنصوص الأدبية دون أن تعاد عليها مرة ومرة ، على أن ابن العديم ينقض هذه القصة من حيث مكانها وزمانها لا من حيث هيكلها ، فيقف مناقشاً بطبيعة المؤرخ المتزن الذي لايريد أن ينقل أحداث التاريخ دون فهم ووعى ، فيعلق على هذه القصة بتوله :

«وهذه الحكاية فيهامن الوهم مالايخني، وذلك أنه قال :كان بأنطاكية خزانة كتب إلى آخر ماذكره، وهذا شيء لايصح ، فأن أنطاكية أخذهاالروم من أيدى المسلمين في ذي الحجة من سنة ٣٥٨هـ وولد أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة أشهر فى ربيع الأول من ٣٦٣ﻫ و بقيت أنطاكية في أيدى الروم إلى أن فتحها سليمان بن قطلمش في سنة ٤٧٧ ه وكان أبو العلاء قد مات قبــل ذلك في سنة ٤٤٩ هـ وأخلاها الروم من المسلمين حين استولوا عليها ، فلا يتصور أن يكون بها خزانة كتب وخلزن، وتقصدللاستغال بالعلم. و یحتمل عندی أن یکون هذا بکفر طاب، فقد کانت کفرطاب مشحونة بأهل العلم ، وكان بها من يقرأ الأدب ويشتغل به قبل أن يهجمها الفرنج سنة ٤٩٢ هـ وكانت لأبي المتوج مقلد بن نصر بن منقذ في أيام أبي العلاء ، فلعله تصحف كفر طاب بأنطاكية وتصحيفها بها غير مستبعد . فإن كان كذلك فابن منقذ ، الحاكى لهذه الحكاية ، هو أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ ، وأبوه نصر ، فكفر طاب قريبة من معرة النعان ، ويحتمل أن ذلك كان بحلب . . وله بها دار ومنزل ، وكان بها خزانة كتب فى الشرفية التى بجامع حلب فى موضع خزانة الكتب اليوم ، واتفقت فتنة فى بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة والشيعة ونهبت خزانة الكتب، وكان ذلك فى زمن أبى العلاء ، ولم يبق فى خزانة الكتب إلا القايل ، وجدد الكتب فيها بعد ذلك الوزير أبوالنجم هبة الله بن بديع وزير الملك رضوان ، ثم وقف غيره كتباً أخرى بها . »

\* \* \*

وقد دون ابن العديم في هذا الفصل كل ماقرأه وسمعه ، وما زال يتنقل من قصة إلى قصة ومن نادرة إلى أخرى ، إلى أن قال:

«أخبرنا قاضى المعرة شهاب الدين أبو المعالى أحمد بن مدرك ابن سليمان قال: سمعت جماعة من أهلنا يقولون: كان أبو العلاء متوقد الخاطر، على غاية من الذكاء من صغره، وتحدث الناس عنه بذلك وهو إذ ذاك صبى صغير يلعب معالصبيان، فكان الناس يأتون إليه ليشاهدوا منه ذلك، فخرج جماعة من أهل حلب إلى ناحية

معرة النعان وقصدوا أن يشاهدوا أبا العلاء وينظروا ما يحكى عنه من الفطنة والذكاء ، فوصلوا إلى المعرة وسألوا عنه فقيل لهم : هو يلعب مع الصبيان ، فإفاؤوا اليه وسلموا عليه فرد عليهم السلام ، فقيل له: إن هؤلاء جماعة من أكابر حلب جاؤوا لينظروك ويمتحنوك ، فقال لهم : هل لكم في المقافاة بالشعر في فقالوا : نعم ، فجعل كل واحد منهم ينشد بيتاً على قافيته ، حتى فرغ محفوظهم بأجمعهم وقهرهم .

فقال لهم : أعجزتم أن يعمل كل واحد منكم بيتاً عند الحاجة إليه ، على القافية التي يريد ؟

فقالوا له: فافعل أنت ذلك.

قال: فجعل كما أنشده واحد منهم بيتاً أجابه من نظمه على قافيته حتى قطه هم كلهم، فعجبوا منه وانصر فوا!..»

\* \* \*

وعن قاضى المعرة أيضاً قال: أخبرنى جماعة من سلفنا ، أن بعض أمراء حلب قيل له: إن اللغة التى ينقلها أبو العلاء هى من الجمرة ، وعنده من الجمرة نسخة ليس فى الدنيا مثلها ، وأشاروا عليه بطلبها منه قصداً لأذاه ، فسير أمير حاب رسولا إلى أبى العلاء يطلبها منه ، فأجابه بالسمع والطاعة ، وقال: تقيم عندنا أياماً حتى

تقضى شغلك . ثم أمر من بقرأ عليه الجمهرة ، فقرئت عليه حتى فرغوا من قراءتها ، ثم دفعها إلى الرسول وقالله : ماقصدت بتعويقك إلا أن أعيدها على خاطرى خوفاً من أن يكون قد شذ منها شىء عن خاطرى. فعاد الرسول وأخبر أمير حلب بذلك فقال : من يكون هذا حاله لا يجوز أن يؤخذ منه هذا الكتاب ! وأمر برده إليه .

#### \* \* \*

ومع طول هذا الفصل فانه يتضمن أمالى أدبية طريفة لا بأس من نقل بعضها ، قال ابن العديم:

«وذكر القاضى الرشيد أبو الحسين أحمد بن على بن إبراهيم ابن الزبير المصرى فى كتاب جنان الجنان ، قال : حدثنى القاضى أبو عبد الله محمد بن سند القنسرى بمصر قال : حدثنى أبى قال : بتنا عند أبى العلاء المعرى فى الوقت الذى كان يملى فيه شعره المعروف : « لزوم مالا يلزم » فأملى فى ليلة واحدة ألنى بيت ، كان يسكت زماناً ثم يملى قريباً من خسمائة بيت ، ثم يعود إلى الفكرة والعمل ، إلى أن كلت العدة المذكورة . . . .

وحكى أن أبا محمد الخفاجى الحلمي لما دخل على أبى العلاء سلم عليه ولم يكن يعرفه أبو العلاء ، فرد عليه السلام، وقال: هذا رجل طوال ،

ثم سأله عن صناعته ، فقال : أقرأ القرآن َ فقال : اقرأ على شيئاً منه ، فترأ عليه عشراً فقال له : أنت أبو محمد الخفاجي الحلبي ؟ فقال : نعم ، فسئل عن ذلك فقال : أما طوله فعرفته بالسلام ، وأما كونه أبا محمد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة أهل حلب ، فإنني سمحت بحديثه »

\* \* \*

وسمعت والدى رحمه الله يقول: بلغنىأن أبا العلاءبن سليان كان يعجبه قصيدة التهامى التي يرثى بها ولده وأولها:

حكم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرار قال : فكان لايردعايه أحد من أهل العلم إلا ويستنشده إياها لا عجابه به بها ، فقدم التهامى معرة النعان ، ودخل على أبى العلاء فاستنشده إياها فقال له: أنت التهامى؟

قال: نعم، وكيف عرفتني؟

فقال: لأنى سممتهامنك ومن غيرك، فأدركت من حالك أنك تنشدها من قلب قريح، فعلمت أنك قائلها.

هذا معنی ماذ کره لی والدی رحمه الله .

## حرمته ومكانته

والفصول الأخيرة من كتابه الانصاف والتحرى، في دفع الظلم والتجري عنأ بي العلاء المعرى ـ الفصول التي وصلتنا خصها ابن العديم بذكر حرمته عنــد الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء ، وعن اضطلاعه بالعملم والأدب، ومعرفته باللغة ولسان العرب، ثم عقد فصلاً ذكر فيه كرم أبي العلاء وجوده ، على قلة ماله ونز ارة، وجوده ، واختتمت المخطوطة بفصل ذكر فيه قناعة نفسه وشرفها وعفتها عن أُخذ صلات النــاس وظلفها . وقبل أن نلمع الى الفصول الفقودة من الكتاب وهي الفصول التي خصها بالدفاع عن أبي العلاء نمر مروراً سريعاً بهذه الفصول الأربعة التي عقدها ابن العديم لنكمل هذه السيرة بقلمةاضي القضاة ، وهي قصة شائقة لما تميزت به حياة فيلسوف المعرة وما مربها من أحداث جديرة بترديدها وتلاوتها .

قال ابن العديم يصف حرمة أبى العلاء عند الملوك والخلفاء ومركزه السامق عندالأمراء والوزراء:

«ومازالت حرمة أبى العلاء فى علاء ، وبحر فضله مورداً للوزراء والأمراء . وما علمت أن وزيراً مذكوراً ، وفاضلا مشهوراً ، مر بمعرة

النعان، فى ذلك العصر والزمان، إلا وقصده واستفاد منه ، أوطلب شيئاً من تصنيفه أو كتب عنه . وسيأتى فى أثناء فصول هذا التصنيف ، مايدل على علو مرتبته وقدره المنيف . وقد كان المستنصر المتولى على مصر أحد العبيديين الذين ادعوا الخلافة ، بذل لا بى العلاء ما ببيت المال ، ; مرة النعان من الحلال ، فلم يقبل منه شيئا وسنذكر ذلك فى موضعه .

وكذلك داعى دعاتهم بمصر أبو نصر هبة الله بن موسى المؤيد فى الدين ، حين بلغه أن الذى يدخل لأبى العلاء فى السنة من ملكه نيف وعشرون ديناراً كتب الى تاج لأمراء أل بنصالح، وكان إذ ذاك زائباً عن العبيديين بحلب و بمرة النعان ، بأن يجرى ماتدعو اليه حاجته بجميع مهامه وأسبابه ، وما يحتاج اليهما هو بلغة له من ألذ الطعام ، وأن يضاعف حرمته ويرفع منزلته عند الخاص والعام ، فامتنع من قبول ذلك ، وسنذكره أيضاً فى موضعه عند الحاجة إلى ذكره .

وكان الأمير عزيز الدولة أبو شجاع فاتك بن عبد الله أمير حلب يطلب منه أن يصنف له تصانيف، ويحترمه ويرفع رتبته، ويقبل شفاعته، وقدم اليه إلى معرة النعان. . . . وكذلك أمير الجيوش أنوشتكين الدزبرى أمير حلب ودمشق، كان يثنى على أبى العلام...»

ثم ذكر قصته مع أسد الدولة صالح بن مرداس صاحب حلب وقبوله شفاعته في أهل معرة النعان، بعد أن كاد يبطش بهم سنة ٤١٧ هـ ويروى ابن العديم هذه القصة على روايتين: إحداها أن منكراً ظهر بمعرة النعمان في زمن صالح بن مرداس، فعمد شيوخ البلد الى إنكار ذلك المنكر، فأفضى الى أن قناو االضامن بها، وأهرقوا الخمر، فجمعهم والى حلب واعتقامهم وكان فيهم بعض بنى سليان، فاعام عليه فيهم بعض بنى سليان، فعادا جاعة الى الشيخ أبى العلاء وقالوا له: إن الأهر قد عظم ولبس له غيرك، فسار إلى حلب ليشفع فيهم . . . الى آخر الرواية .

والثانية ـ ما ترويه كتب الأدب ؛ ورواية ابن العديم أوسع وهذه هي :

« ذكر لى بهاء الدين أبو إسحق أنه سار الى حلب ، وما أظن أن أبا العلاء بعد رجوعه الى معرة النعمان من بغداد خرج عن المعرة ، ولهذا سمى نفسه رهن المحبسين . وقد قرأت هذه الحكاية في تاريخ سيره إلى بعض الهاشميين بحلب لابى غالب هام بن الفضل ابن جعفر بن المهذب قال: سنة سبع عشرة وأربعائة ، فيها صاحت

امرأة في الجامع يوم الجمعة ، يعني بمعرة النعان ،وذكرتأنصاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها ، قنفركل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ . وهدموا الماخور وأخذوا خشبه ونهبوه ، وكان أســـد الدولة صالح في نواحي صيدا ، ثم قال في هــذا التاريخ : سنة :ان عشرة وأربعائة \_ فيها وصل الأمير أسد الدولة صالح بن مرداس الى حلب وأمر باعتقال مشايخ المعرة وأماثاها ، فاعتقل سبعون رجلا في محبس الحصن سبعين يوماً ، وذلك بعد عيد الفطر بأيام ، وكان أسد الدولة غير مؤثر لذلك ، وإنما غلب تاذرس على رأيه ، وكان يوهمه أنه يقيم عليهم الهيبة ، ولقد بلغنا أنه خاطبه فيذلك فقال له : أقتل المهذب وأبا المجد ـ يعنى أخا أبى العلاء ـ بسبب ماخور ! ما أُفعــل ، وقد بلغني أنه دعا لهم في آمد وميا فارقين ، وقطع عليهم أاف دينار ، واستدعى الشيخ أبا العلاء بن عبد الله بن سلمان رحمه الله بظاهر معرة النعان،فلماحصل عنده في المجلس، قال له أبوالعلاء: مولانا الأمير ، السيد الأجل ، أسد الدولة ، ومقدمها و ناصحها كالنهار الماتع ؛ اشتد هجيره ، وطاب أبردا. وكالسيف القاطع لان صفحه وخشن حداه ، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال صالح: قد وهبتهم لك أمها الشيخ.

ولم يعلم الشيخ أبوالعلاء أن المال قد قطع عليهم ، و إلا كان قد سأل فيه . ثم قال الشخ أبو العلاء بعد ذلك شعراً :

تغيبت في منزلى برهـة ستير العيوب قليل الحسـد فلما مضى العمر إلا الأقل وحم لروحى فراق الجسد بعثت شفيعاً إلى صالح وذاك من الموم رأى فسد فيسمع منى سجع الحام وأسمع مني سجع الحام فلا يعجبنى هـذا النفاق فكم نقت محنـة ماكسد

وقد ذكر بعض الرواة أن صالحاً قال له عندما أنشده هذا الشعر: محن الذين تسمع مناسجع الحمام وأنت الذي نسمع منك زئير الأسد. وهــذا تاذرس المشار اليــه في هذه الحكاية هو تاذرس بن الحسن النصر أنى ، وكان وزير صالح بن مرداس وصاحب السيف والقلم ، وكان متمكنا عنـــده ، وكان فى نفسه من أهل المعرة شيء لأنهم قتـــاوا حماه الخورى، وكان يؤذيهــم فتتبع قتلته، وصلبهـم وقتلهم ، فلما أنزلوا عن الخشب ليصلى عليهم ويدفنوا قال النــاس حينئذ يكايدون النصارى : قد رأينا عليهم طيورا بيضا ، وماهى إلا الملائكة ، فبلغت هذه الكلمة تاذرس ، فنقمها على أهل المعرة ، واعتدها ذنبا لهم ، فلما اتفقت هــذه الواقعة من نهب الماخور شدد تاذرس عليهم لذلك . »

## ثقا فنه الأدبية

أما الفصل الذي عقده عن اضطلاعه بالعلم والأدب ، ومعرفته باللغة ولسان العرب ، فلا حاجة إلى إيراده ، وفيه يقص ابن العديم مكانة أبى العلاء فى فنون الأدب مما نكتنى بالإلماع اليه .

## كرمه وجوده

وقد أعقب هذا الفصل بفصل عن كرمه وجوده ، على قلة ماله ونزارة موجوده ، فذكر عدة قصص حسبنا منها هذه القصة الطريفة مع تلميذه الخطيب التبريزى ، قال ابن العديم :

وأخبرنى القاضى شهاب الدين أبو المعالى أحمد بن مدرك ابن سليمان ، يأثره عن المعربين ، أن الخطيب أبا زكريا التبريزى قدم على الشيخ أبى العلاء وأقام عنده مدة يقرأ عليه ، وأعطاه الخطيب صرة فيها ذهب وقال له : أوثر من الشيخ أن يدفعها إلى بعض من يراه بشترى لى بها خبزاً ولحما وما تدعو حاجتى اليه ، ويجرى ذلك على في كل يوم الاتناوله مدة مقامى عنده للقراءة ، وأتوفر بذلك على

الاشتغال ، و يتفرغ بالى للاستفادة ، و يترفه خاطرى ، ولا يكون لى شغل غير ما أنا بصدده .

فأخذ الشيخ أبو العلاء الصرة منه ووضعها عنده وتقدم إلى وكيله وأجرى للخطيب ماتدعو إليه حاجته، فتناول ذلك مدة مقامه بمعرة النعان، وهو يظن أنه من ذهب الذى دفعه إلى الشيخ. فلما أراد الانصراف ودع الشيخ أبا العلاء فدفع اليه صرته بعينها، فقال الخطيب للشيخ: ماظننت أنك تفعل هذا ولا أردت التثقيل عليك بغير الاستفادة من علمك، وعرض له بأخذه، فقال الشيخ: قد كان ذلك ولا سبيل إلى رد هذه الصرة على ، وهذا الشيخ: قد كان ذلك ولا سبيل إلى رد هذه الصرة على ، وهذا الشيخ فقيل ، وكان نقطيب فتيراً محتاجا.

#### \* \* \*

والفصل الآخير من المخطوطة عن قناعة نفسه وشرفها، وعفتهاعن أخد صلات الناس وظلفها، وقدسرد فيه قصصاً طريفة تصور علو نفسه وعزوفه عن زخارف الدنيا مما لاحاجة إلى إيراده بعد الذى قدمناه. وبه ، أى بهذا الفصل، ينتهى ماوجد من الكتاب في خزانة السرى الحلى.

ونفهم من عدة نصوص أن المخطوطة ناقصة ، فني أكثر من فصل واحد يذكر ابن العديم المؤرخ أنه سيستوفى الكلام عن هذه الناحية في موضعه ، ونحاول أن نبحث عن هذا الذي أشار اليه فلا فجده ، وبدهي وقد كتب كتاب هذا للدفاع عن أبي العلاء وإنصافه ودفع الظلم عنه ـ بدهي بعد أن يستوفى الكلام عن حياته وما رافق هذه الحياة من أحداث، أن يعرض إلى الموضوع الذي ألف الكتاب مرن أجله .

نعم ، لقد عرض ابن العديم إلى كل ناحية من نواحى حيـاته فكتب عنها باع سهاب ، فاهـا وصل إلى لب الموضوع ـ إلى ناحية الدفاع عنه و تبرئته مما وصمه به خصومه ـ لم نر شيئا .

لا شك أن ابن العديم ، وهو مؤلف خصب الإنتاج ، واسع الاطلاع ، كتب أكثر من كتاب واحد في عدة موضوعات ، وكتب تاريخ حلب في أربعين مجلدا \_ لن يقف من كتابته عن أبي العلاء عند الحد الذي أشرنا اليه ، بل كتب مئات الصفحات وغاص إلى أعماق فلسفته ، وبسط هذه القضايا التي كانت تشغل معاصريه ، وعرض إلى أقواله في الزمان و المكان ، في البعث والنشور ، في الرسل والديانات ، في المحلوق و الخالق ، فرد على متهميه ودفع الظلم عنه ،

وأنصفه بعد البحث والتحقيق ، كل الإينصاف .

\* \* \*

لقد كان المعرى فى طليعة مفكرى العرب ، وكفيلسوف متشائم حر أطلق رأيه بجرأة فى الكثير من قضايا الفكر والنفس والروح ، فى حقائق الكون، فى طوايا البشر ، وقد فسر رأيه تفسيرات ملتوية أثارت عليه حفيظة الكثيرين من معاصريه الذين عقدوا فصولا طويلة عن سوء معتقده .

وهذا ياقوت يجمع لنا فى الفصل الذى عقده عن أبى العلاء، طائفة من أقوال معاصريه ومن إليهم ممنجاء بعدهم من الكتاب والمؤرخين ، وفيه نرى اتهاماتهم الصريحة فى عقيدة فيلسو فناالشاعر:

حسينا أن نقف وقفة قصيرة عند هذه الصفحات:

قال ياقوت: (١)

«ومن شعره الدال على سوء عقيدته من « لزوم مالا يلزم (۲)»: فقد طال العناء فكم تعانى سطوراً عاد كاتبها بطمس دعاموسى وزال، وقام عيسى وجاء محمد بصلاة خس

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ج ٣ ص ١٦٣ طبعة مصر

<sup>(</sup>٢) اكتفينا ببحض المقاطع دون جميع ما أثبته ياقوت

فأودى الناس بين غد وأمس وإن قلت اليةين أطلت همسى وقيل يجيى، دين غير هذا إذا قائت المحال رفعت صوتى ومن ذلك أيضا:

وتزويجه بنتيه لابنيه فى الخنا وأنجميع الناسمن عنصر الزفا

إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله علمنا بأن الخلق من أصل زنية

ومن أشعاره الدالة على سوء اعتقاده :

وقد نظر اللبيب لما اعتراها وأوقع فى الخسار من افتراها وقال الناظرون بل اقتراها كؤوس الخرتشرب فى ذراها تهاون بالمذاهب وازدراها وهيهات البرية في ضلال تقدم صاحب التوراة موسى فقال رجاله وحي أتاه وما حجي الى أحجار بيت؟ إذا رجع الحليم الى حجاه وله أيضا:

خذ المرآة واستخبر نجوما تربطهم الآرى (١) المشور (٣) تدل على المات بلا ارتياب ولكن لاتدل على المشور (٣) (١) الآرى : العسل (٢) أى المجتنى تقول : المثناد العسل : جناه

<sup>(</sup>٢) البعث والحروج من القبور

ومنها أيضا :

هفت الحنيفة<sup>(۱)</sup> والنصاري مااهتـــدوا

ويهود حارت والمجوس مضللة

اثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا

دين ، وآخر ديّن لاعقـل له

ومنها أيضا:

إن الشرائع ألقت بيتنا إحنا (٢)

وما أبيحت نسـاء الروم عن عرض

للعرب إلا بأحكام النبوات

ومنها أيضاً:

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة

وحق لسكان البسيطة أن يبكوا

(١) دين الاسلام

(٢) جمع إحنة ، العداوة

تعطمنا الأيام حتى كأنسا

زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك

ومما يدل على كفر. تصريحاً قوله :

عقول تستخف بها سطور ولا يدرى الفتي لمن الثبور(١)

کتاب محمد وکتاب موسی و إنجیل ابن مریم والزبور

ومن ذلك أيضاً :

صرف الزمان. فرق الإلفين فاحكم إلمّى بين ذاك وبيني

أنهيت عن قتل النفوس تعمداً وبعثت أنت لقتام المكين؟ وزعمت أن لما معاداً ثانيا ماكان أغناها عن الحالين!

ومن ذلك أيضاً :

إذا كانلا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنوناً ، وترزق أحمقا

فلا ذنب يارب السماء على امرى وأى منك مالا يشتهى قترندة

ومن ذلك أيضا قوله:

قلتم لنا خالق قديم صدقتم: هكذا نقول

زعتموه بلازمان ولامكان ألا فقولوا

(١) البثور : الملاك

ومن ذلك أيضاً قوله : دين وكفر وأنباء تقال ، وفر

قان ينص ، وتوراة وإنجيل

فى كل جيل أباطيل ملفقة

فهل تفرد يوماً بالهدى جيل ؟

ومن ذلك أيضاً قوله :

ولاتحسب مقال الرسل حقيًّا

ولكن قول زور سطروه وكان النياس في عيش رغيد

فجاؤوا بالمحال (١) فكدروه

قال المؤلف: نقات هذا كله من تاريخ غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن الصابىء ، وحمدت الله تعالى على ما ألهم من صحة الدين وصلاح اليقين و استعذت به من استيلاء الشيطان على العقول . قرأت في كتاب «فلك المعانى» أن كثيراً من الجهال يعد الموت ظلماً من البارى عز وجل ، ويستقبحه بنا فيه من النعمة والحكمة ، والراحة والمصلحة . وقد قال أبو العلاء مع تحذلقه ودعواه

<sup>(</sup>١) المكر

الطويلة العريضة وشهرة نفسه بالحكمة ومظاهرته:

ونهيت عن قتل النفوس تعمداً وبعثت أنت لقتلها ملكين وزهمت أن لها معادا ثانيا ماكان أغناها عن الحالين! وهذا كلام مجنون معتوه ، يعتقد أن القتل كالموت ، والموت كالقتل، فليت هذا الجاهل لماحرم الشرع وبرده، والحقو حلاوته ، والهدى ونوره ، واليقين وراحته ، لم يدع ماهو برىء منه بعيد عنه ، ولم يتل :

غدوت مريض العقل و الرأى فالقنى لتعلم أنباء العقول الصحائح » \*\*

و نقف عنـــد هذا الحد مـا نقله ياقوت ، لنتساءل : ما رأى ابن العديم فى أقوال أبى العلاء وفى أقوال خصومه ؟

لاشك أن ابن العديم وهو صديق ياقوت ، قد اطلع على الفصل الذي عقده عن أبى العلاء ، ولا شك أنه رد عليه ردا مفحا . . فأين القسم الباقى من الكتاب؟

من المؤلم جُدّا ألا ً يظفر نا الدهر بهذا القسم من رسالة قاضى قضاة حلب ! فلرأيه قيمته، وقد عرفناهذا الرأى منعنوان الكتاب وعرفناه صريحا من المقدمة التي حمل فيها حملة شعواء على خصوما

الذين جالوا «محاسنه عيوباً ، وحسناته ذنوباً ، وعقله حمقاً ، وزهده فسقاً ، فرشقوه بأليم السهام ، وأخرجوه عن الدين والإسلام ، وحرفوا كلامه عن مواضعه ، وأوقعوه فى غير مواقعه »

وهذا الذى دفع ابن العـديم ، بعد أن قرأ أكثر مصنفات أبى العلاء أن يكتب رسالته هـذه يدفع عنه هذه التهم التى اختلقها خصومه والذين حكوا كفره بالأسـانيد ، وشددوا فى ذلك غاية التشديد، وكفره من جاء بعدهم بالتقليد .

يقول ابن العديم تعقيباً على هذه الفقرات في مقدمته:

«فابتدرت دو نهمناضلا، وانتصبت عنه مجادلا ، وانتدبت لمحاسنه فاقلا ، وذكرت في هذا الكتاب مولده و نسبه و تحصيله العلم ، وطلبه ، ودينه الصحيح ومذهبه ، وورعه الشديد وزهده ، واجتهاده القوى وجده ، وطعن القادح فيه ورده ، ودفع الظلم عنه وصده » وإذا كنا وقفنا من الكتاب على الفصول التي عقدها عن مولده ونسبه و تحصيله للعلم . . و . . . و . . فأين الفصول التي عقدها عن دينه الصحيح ، ومذهبه ، وطعن القادح فيه ورده ، ودفع الظلم عنه وصده . أين هذه الفصول ؟ . . .

من المؤلم ألا يظفرنا الدهر أو خصوم أبى العلاء بهذا الذى كتبه ابن العديم 11

ولكن أماوقد عرفنارأيه الصريح من المقدمة، ومماجاء فى بعض فصول الكتاب وهو يقص سيرة حياته في ننا نقدر قيمة ماكتبه الشيخ كال الدين ، قاضى قضاة حلب الذى لم يضطلع بهذه المهمة الخطيرة إلا بعد وثوقه من القضية التى نصب نفسه للدفاع عنها ، كالمحامى النزيه الذى لا يقحم نفسه بالدفاع عن قضية ما إلا بعد أن يسنوثق من أحقية القضية وعدالتها .

نعم، ولعل الزمن يظفرنا، في يوم ما بنسخة كاملة من هذه المخطوطة، فيناح لنا نشرها كاملة كوثيقة من وثائق الدفاع عن حرية الفكر في العصر المابع الهجري كتبها المؤرخ المحقق كال الدين ابن العديم ـ هذا القاضي، الوزير السفير الذي لعب أكبر دور في تاريخ حلب السياسي، و تاريخ العلاقات بين مصر والبلادالدربية، وكان حظه من الأدب والتاريخ والجهاد القومي والفكري ما يضعه في طليعة مفكري العرب ورجالاتها البارزين.

من نصوص المعاصرين في عقيدة رهبي المحبسبي أكثر الذين ينتصرون لأبى العلاء يثبتون أنه رجل مسلم سنى ، وأما ما فى كلامه مما يشير إلى خلاف ذلك فحكفوب ، أو موهم يجب تأوله والتأمل فيه ، والذين يثبتون له الشك لا يريدون بذلك تقرير حقيقة علمية فى فلسفة الرجل ، وإنا عجزوا عن إثبات إسلامه ، وضنوا به على الإلحاد ، فوقفوه موقف الشك الذي يرجى أن ينفره الله ويعفو عنه . والواقع أن أبا العلاء لم يتخذ لنظره الفلسفى مذهب أهل السنة ، ولا مذهب السوفسطائية وأصحاب الشك ، ولا مذهب المعتزلة أيضاً .

ذلك أنه لا يؤمن إلا للعقال وحده ، خالف بهذا أهل السنة لأنهم يقدمون الشرع على العقل ، و إن آ منوا به . وخالف مذهب المعتزلة لأنهم على تقديمهم للعقل يتخذون الشرع لنظرهم أصلاو دليلا يعتزون به ويلحأون اليه . وخالف مذهب السوفسطائية ، لأنهم يتهمون العقل فلا يؤمنون له ، ولا يعتمدون عليه . وإذا فهو يرى رأى الفلاسفة النظريين ، من اليونان ، والمسلمين ، فى الاعتاد على العقل خاصة .

### (Y)

لقى أبو العلاء من الذين تصدهم ظواهر الألفاظ دون بواطنها، مايلقاه كل مفكر خلص من أغلال التقليد : فاتهمه من لايفهمه بالإلحاد والزندقة ، وقولوه ما لم يقله من الشعر المزرى بالأدياب، الحاط من كرامة مؤسسيها ، وتصدى كثيرمن أئمة المتأدبين لتبرئته عما نسب اليه ، فكان من أثر ذلك أن تكون حول اسمه جو غريب عمل الكثيرين من أهل الورع على كراهية شعره ، حتى إن مصحح عمل الكثيرين من أهل الورع على كراهية شعره ، حتى إن مصحح المطبعة الأميرية تحرج منذ أربعين سنة من تصحيح لزوميات أبى العله ، وكان ناشرها يطبعها هناك ، فجاءت كثيرة الأخطاء من جراء ذلك .

لم تكن لأبي العلاء المعرى فاسفة معينة ، ولا مذهب مقرر ، فان كان لابد من وضع اسم على الحالة التي كانت عليها نفسيته ، فهي الحيرة والتشاؤم الممزوج بالتهكم، أشبه الناس به من معاصرينا كان السيد جميل صدقى الزهاوى الشاعر البغدادى رحمة الله عليه ، فقد كان حائراً متناقضاً متشائعاً متهكما ، فبينا كان يقول :

قال مادينك الذي كنت في الدن يا عليه وأنت شيخ كبير قلت كان الإسلام ديني وه و دين بالاحترام جدير قال من ذا الذي عبدت فقلت الله ربي وهو السميع البصير

إذا به يقول: لما جهلت من الطبيعة أمرها أثبت رباً تبتغى حالاً به

ويقول:

وأقمت نفسك فى مقــام مصل للمشكالات فكان أكبر مشكل

أنا ما كفرت كل عمرى بالكتاب المنزل أنا ما كفرت كل عمرى بالكتاب المرسل أنا لم أزل أشدو بنع ت للنبيّ المرسل فهذه الحالة من التناقض والحيرة التي كان عليها الزهاوي، وكان عليها قبله شيخ المعرة، لا تصحأن تكون مذهباً ولامستمدة من مذهب.

محد فرید ومبری

#### ( 4 )

وقد نقل المعرى الشعر العربي في عصره نقــلة واسعة المدى : حمل الشعر من المعانى الفلسفية العميقة ومن الآراء النظرية المتباينة ما لم يسبقه اليه غيره من شعراء المرب إلا لماما، وقد انهم لذلك بالزندقة آناً ، وبالإلحاد آخر ، على حين اعتبره قوم على رأس أشد المؤمنين غلواً في إيمانهم . ولاعجب في هذا ولا في ذاك ، فتقليب الأفكار وعرضها على الناس ، مطبوعة بطابع من يعرضها ، منكرة في كثير من الأحايين ما وجد الناس عليه آباءهم ، قد كان في عصور كثيرة وفي بلاد مختلفة ؛ موضع الريبة والظن ، بل موضعالاتهام والتجني. ذلك أمر لم تنفرد به البلاد العربية ولا البلاد الإسلامية ، بل جرى حكمه على الأمم كلها في الأزمان الختلفة ، وكان في بعض الأمم سبباً في تعديل أصحاب الرأى لرأيهم، مما نجا منه العرب والمسلمون، فلم يتورطوا فيه كما تورط أهل أورويا فىالقرون الوسطى.

محمد حسين هيكل

#### $(\xi)$

لو أن المعرى كان كاهناً هنديّا برهميّيا متريضاً لما عجبنا للأمر ما تحريم اللحوم للآنه إنما يخضع لسلطان عقيدة دينية ويخشى عقاب قدرة إلهية.أما وهو رجل قدشك في الديانات وهزأ بشعائرها وفرائضها فمن العجيب حقيّا ألا يكون له باعث على ترك اللحم أربعين سنة إلا الإيمان بندهب البراهمة .

العذاد

### ( 6 )

لم يصل الينا من آثار أبى العلاء العلمية والأدبية إلا قل من كثر ، والذى وصل الينا مغمور بالشعور الدينى ، طافح بالأدلة على إذان أبى العلاء وصحة عقيدته ، ومر هذه الآثار ما زعم قوم أنه عارض به القرآن و اتخذوا ذلك وسيلة للطعن فى دينه. فلماطبع بعضه تبين أن ليس فيه شىء من المعارضة ، و إنما هو تمجيد لله .

وأعظم كتاب فيه ما يتمسك ال اعنون به هو «لزوم مالايلزم» فإن فيه أبياتاً تتعلق بالنبوات لا يمكن تأويام على وجه قوى ، وهي قليلة جدّا ، فانكانت مما أدخله عليه تلاميذه وحساده ، وهو أقرب إلى حالة أبى العلاء ، فلا يؤاخذ بها ، وقد افترى عليه فى حياته واستدعاه أمير حلب من أجل أبيات حرفها أعداؤه ، فأبان تحريفهم وافتراءهم بنسخ كانت فى حلب لم تصل إليها أيدى المفترين ، فاما تبين الأمير صحة ما قاله رده إلى بلده مكرماً .

#### \* \* \*

وفى السقط والفصول وملقى السبيل وغيرها مالا يعدمن الشواهد الصريحة الواضحة . ومنهم من يقتضب جملة من قوله فى رسالة ، أو يبتاً من شعره فى قصيدة ، فيزعم أن أبا العلاء أراد به معارضة القرآن والمنصف يرى أثر التعنت والافتراء جليّا فى هذه المزاعم .

حسبنا أن نعلم أن العلماء أسر فوا فى تكفير أبى العلاء . واعتمدوا فى ذلك على شبه وأوهام ، وأنهم جعلوا دينه نهباً مقسما بين الأديان، فعلوه زنديقاً وملحداً ومزد كياً وبرهمياً وقرمطياً ودهريا ، ولا يستبعد أن يأتى يوم يجعل فيه أبو العلاء متديناً بكل دين كان، معتصما بكل معلمة تكون ، معتقداً لكل مذهب سيكون .

سليم الجندى عشو الجمع العلى العربى (7)

تتبعت ماوصل إلى يدى من شعر أبى العلاء و نثره ، فرأيت الرجل مؤمناً بالله إيما نا صادقاً راسخاً يصفه بجميع صفات الكال ، وينزهه عن جميع صفات النقص ، أما الايمان والنبوات واليروم الآخر وما إلى ذلك فيمكنك أن تجمع من شعر أبى العلاء و نثره مجموعاً يصلح أن يكون مرجعاً للمتقين ، والزهاد المخلصين . ومن الجهة الأخرى يمكنك أن تلتقط نتفاً منتثرة في ثنايا منظومه ومنثوره تعمن عن تردده وشكوكه ، وهدذا مادعا الكثيرين من الأولين إلى القول بأنه من أهل الشك على أنه لا يعسر على اللبيب تأويل الكثير من تلك الآقاويل ، وإعادتها إلى نصاب الصواب.

لقینی شاب بالامس ، فسألنی : أأبو العلاء مؤمن أم كافر ؟ فقلت له علی الفور :

أتريد أن تجعله إماماً في مسجد؟ انتقل الرجل إلى جوار ربه، وهو أعلم بدخيلة أمره، وجلية سره. فما شأنى وشأنك في هذا؟

له الراوى عضو الجمع العلم العرثى

لاً بي العلاء فلسفته إلهَية ، وهي جانب كبير من فلسفته ، والدين من أهم المسائل التي شغلت لبه طول حياته ، وهو شاك رافض لمعظم ما كان يدين به معاصروه من عقائد ، متعجب لمايرى من خلاف بين أتباع اليهودية والمسيحية والاسلام ، وليس ينفرد أبو العلاء بالشك والزيغ بين أدباء العربية ، ولكنه يمتــاز عــنـــ سواه في هذا الأمر امتيازه عنه في سواه ، فإن المتزندقين من أمثال بشار وحماد وأبى نواس كانوا قوماً مستهترين متهالكين على اللذات لايكربهم أمر الدين إلاريْها يتهكمون بالمؤمنين ويتحدُّون عقائدهم. أما أبو العلاء فكان زاهداً لا مستهتراً ، محرماً على نفسه متع الدنيا لا مُتهافتًا عليها . وما انتهى إلى الشك اعتباطاً ولا استهتاراً ولا لسوء صحبة أو ضمة بيئة أفسدت خلقه ومعتقده ، وهو الناشيء في بيت التقى والفضل ، وإ:ا انتهى فكره الناصب إلى الشك بعد طول التأمل والنظر وبمد شديد المناء والجهد ، وبمد أن حاول أن تساؤل. وكم طلب اليقين من جهينة كما قال فلم تخبره جهينة سوى الظن ، ولو ارتاحت نفسه إلى الإيمان عرــــ اقتناع لـــكان أول فخرى أبو السعود المؤمنين وأحسنهم مقيدة .

#### $(\Lambda)$

فالمعرى ، على ما أعتقد استنباطاً من أشعاره وأقواله ، زاهد غاية فى الزهد ، عابد منقطع فى عبادته ، متقلل يأخذ نفسه بالخشونة قانع باليسير ، معرض عن الدنيا وزخرفها ، وهذا مما يجعلنى أميل إلى الاعتقاد بأن «نباتيته» ناشئة عن شفقته وزهده وتقشفه لا عن زندقته وإلحاده .

أما ماورد فى أشعاره مما يصح أن يؤخذ عليه فلا يبعد أن يكون مدسوساً عليه للنيل منه ، فقد جاء عنه : « أنه كان يرمى من أهل الحسد له بالتعطيل و تعمل نلامذته وغيرهم على لسانه الإشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصداً لهلاكه و إيثاراً لإيتلاف نفسه »

ومما يدل على ذلك قوله:

حاول إهوانى قوم فما واجهتهـــم إلا باع هوان يخرشونى بسماياتهم فغــــيروا نية إخوانى لو استطاعوا لوشوا بى إلى المريخ فى الشهب وكيوان الدكتور محمد عبد المجيد

# الاضطراب السياسی فی عصرا بحیے کعلاء واثرہ فی بہنتہ وشعرہ

البحث الذي ألقــاه المؤلف في المهرجان الالني لابي العلاء المعرى يدعوة من المجمع العلى العربي عاش شاعر نا الفيلسوف فى فترات الانهيار السياسى فى تلك الفترات السود التى تصدعت فيها السيادة العربية على مذبح الشهوات التى كانت تضطرم فى صدور المتغلبين من الديلم ومن إليهم من الأعاجم المتسلطين .

نعم ، عاش شاعرنا في نهاية هذه الفترات والبلاد العربية تعصف بها الزعازع وتهزها الأعاصير. فكان الحكم في بغداد غيره في مصر ، وفي بالاد الشام غيره في القطرين المتنابذين. وهو في أقصى المغرب، في الأندلس وفي شمــال إفريقية، غيره في الأقطار العربيـة الثلاثة ـكل شيء قد تعرض للتميّع والتفكك ، ففسدت الحياة السياسية وفسدت الحياة الاجتماعيـة حتى أصبحت الدنيا العربية وكأنها على بركان .. دول مختلفات المنازع والأهداف قد انتثرت في الرقعة الإسلامية الكبرى ، نزعات فردية في إهاب من من المطامع الصارخة تجيش في كل صدر ، جمعيات سرية تستهدف غايات مريبة ، مذاهب جديدة هدامة ترمى إلى نزعات سياسية خطيرة. كل شيء قد فسد واضطرب، وأبوالعلاء ينظر إلى هذه التيارات الجارفة نظرة الفيسوف الإنساني المتألم وقد أشفق ـ وهو الحكيم البعيد النظر \_ أن تنهار هذه الأمبراطورية الكبرى في الفترة التي وصلت فيها الحياة العقلية الى الذروة ، وأن يكون لبيئته النصيب الأوفر من مأساة هذا الانهيار ..

ولعل من أدق الأمور التي تستدعي انتباه الباحثين أن تجرى أحداث الحياة منذ فجر التاريخ الإسلامي في الأقطار العربية الثلاثة مصر أوالشام والعراق على غرار واحد من الإيشاء أوالتهديم، من النظام والفوضي، فما يجرى اليوم مثلا من تجاوب بليغ للهوض والتحرر وللتطور والتماسك كان يجرى بالأمس، في تلك الفترة، وفي نفس هذه الأقطار بالضد، من تنافس وتناحر، من تنازع وتخاذل، وثورات وفتن، أدت إلى انهيار سحيق ذاق العرب مرارته طويلا عبر القرون.

هذا التنازع الذي كان طابع الحكومات الإسلامية في عصر أبي العلاء هو الذي قضى على ماكان للخلافة من السلطان السياسي. ذلك السلطان الذي تجاذبته مصر وبغداد مدة غير قصيرة.

كانت بغداد خاضعة للديلم أو للأسرة البويهية التي حكمت العراق وفارس حكما أو توقر اطيا فيه هذا التكالب على السلطة والمال وهذا التراحم على المجد والسلطان ، وهذا الصراع الدامى بين أبناء العمومة وحتى بين الأخ وأخيه . وإذا كان للخلافة هذا السلطان

المدوّى في الرقعة الإسلامية الكبرى ، وكانت النفوس تتطلع إلى بريق سلطانها كقوة من القوى الروحية والزمنية معــاً ، كان من البداهة بمكان ، وقد تقلص ظلم في بغداد ، أن يطمح إليها الفاطميون بعد أن ملكوا مصر.

وللفاطميين هذه الدعوى التي تربطهم بآل البيت. فقد ادعوا هذه الوشائج القوية بين نسبهم ونسب فاطمة بنت الرسول ، وبرغم ماقامت به بغداد من الاحتجاج الصارخ على هذه الدعوى الباطلة، وما تبع ذلك من احتجاج بعض المنتسبين إلى آل البيت في القاهرة نفسها وطلبهم الحجة الساطعة على هذا البرهان ، فقـــد أثبتوا هذه الدعوى بقوة السيف وبريق الذهب. وكلة المعز لدين الله يذكرها كل من قرأ تاريخ الفواطم: أتريدون البرهان على نسبي؟ها كم فاقرأوه ا سل نصف سيفه من غمده ، وقال لهم : هذا نسى ١

و نثر عليهم ذهباً كثيراً ، وقال : هذا حسى ! . .

ماذا كان موقف المعارضين من هذين البرهانين القاطمين؟ كان جواب الجميع : السمع والطاعة !

وانتهت ذيول هذه الحركة عند هذا الحد، وأصبحت الخلافة في مصر أقوى منهارفي بغداد ، وأُخاِت الدعوة العباسية تنكمش في حدود ضيقة بعد أن أصبح الخليفة الشرعى فى بغداد ، ألعوبة فى أيدى الأمراء البويهيين المتسلطين . .

والشام ـ وأريد بيئــة المعرى ـ ماذا كان شأنها في جون هذه الأحداث؟

كانت مسرحا لفتن وحروب متعاقبة لعل أقربها الى عهده تلك الحروب والغزوات التي أثارها الأمير سيف الدولة توطيداً للكيان العربي وصونا لثغور الشام من الغزو البيزنطي . . .

وإذا كانت الأيام لم تسعد المعرى أن يرى المجد الشامخ الذى شاده الأمير الحمداني في السياسة القومية والحياة العقلية، فقد شاهد، وهذا مازاد في محنته، لو نا من ضعف الساسة وفساد الرأى في ابنه سعد الدولة، وفي حفيده أبي الفضائل. وإذا تركنا المكلام عن ابن سيف الدولة لأن ملكه لم يطل ولم يتميز بالاحداث الخطيرة، فترجو أن يطول حديثنا قليلا عن حفيده أبي الفضائل، فقد انتهى حكم الدولة الحمدانية والدنيا العربية على ما وصفنا، ولم يكن أبو الفضائل كجده بلكانت مطامحه منحصرة في الماك، دون أن يعطى للمملكة حقها من التضحية والبذل، أي كان يريد أن يحتفظ بصولجان الملك رخيصاً، وكانت أهداف تختلف كل الاختلاف عن أهداف جده مذا يفكر

فى مجد أمته و بلاده ، وذاك فى مجده الشخصى ، والفرق جد بهيد بين الاتجاهين . . وإذ كانت بلاد الشام تتمتع بالحكم الذاتى على أيدى أمراء مختلفي المنازع والأهواء فقد فكر الفاطميون فى ضمها إلى مصر لاسيا بعد أن تضاءل سلطان بغداد الروحى كا تضاءل سلطانها السياسي . .

وقد عزز هذه الفكرة الرغبات التي أثارها بعض زعماء حلب الناقين على حكم أبي الفضائل من جهة ، و إغراء الوزير المغربي للخليفة الفاطمي بوحوب الاستيلاء على حلب وأطرافها من جهة أخرى ، ونزلت هذه الرغبات من نفس عزيز مصر منزلة طيبة ، فجهز حملة كبرى إلى بلاد الشام لضمها إلى المملكة الفاطمية . و ناط أور هذه الحملة بأحد غلمانه الأتراك الذي استطاع أن يخضع البلاد الشامية كلها دون حلب التي امتنعت على مصر للخلة المزرية التي انتهجها أميرها.

استغاث أبو الفضائل بباسيل الثانى أمبراطور الروم لمحاربة الفاطمين . . وبذلك اقترف أكبر غلطة سياسية بهذه الصلات التى خلقها مع أعداء البلاد الطبيعيين ، فهدم الحفيد بيذيه الأثيمتين ما بزاه الجد . . أى هدم هذا ؟ لقد مد يده الى الاجنى \_ تحقيقاً

للنزوات الشخصية الهائعة والأنانية السوداء ، وقال له :

إن البلاد مفتوحة الصدر لكم . فهيا ادخلوها مطمئنين قبـل أن يزيلني ملك مصر الفاطمي عن عرش آبأيي و أجدادي . .

وتتالت الأحداث والحروب مدة أربع سنوات كاملة بين البيز نطيين والفاط ميين كتب فيها النصر للفاط ميين أولا ثم للبيز نطيين الذين بسطوا سلطانهم على بلاد الشام بفضل هذه المعاهدة أو بفضل هذا الخضوع المزرى لأعداء الدين واللغة والعادات والوشأ مجوالدم، ولم يقف المفاطميون موقف المتفرج من هذه الأحداث بعد أن مست سلطتهم ، يل جهزوا حملة ثانية لدفع البيز نطيين عن بلادالشام ، فنجحوا وسقطت حلب في أيدى الفاطميين الذين قضوا على السياسة الخرفاء التي انتهجها أبو الفضائل الذي اعتمد ، مع وزيره الؤلؤ ، على الأجنبي في توسيع شقة الخلاف بين مصر والشام .

وهكذا، فقد مثلت، فى تلك الفترة، وفى بيئة المعرى، رواية من أفجع مآسى التاريخ هى نتيجة هذا الاضطراب السياسى الذى ساد البلاد العربية كلها. فقد كانت الأطاع تتهدد بلاد الشام من الشمال ومن الجنوب، أما أطاع الجنوب فمهما قيل عنها، فهى في اعتقادى هينة يسيرة، هى أطاع الفاطميين الذين يحكمون محصر

وهم يتون إلى العروبة بنسب عريق . أما أطاع الشمال فهى السيف يحز العنق – أطاع الأعداء الطبيعيين لهذه الأوطان التي حماها سيف الدولة فترة غير قليلة من مطامعهم فجاء أبو الرذائل – أريد حفيده المسمى أبا الفضائل – يفتح صدره لهم ويمهد الاسباب لدخول أعظم ثغور المملكة الإسلامية .

و إن كتب التاريخ لتقص الماهذه الفترات بما يدمى القلب ويدمع العين . وليس كالأديب رجل تعاف ننسه شرور السياسة وشرور الشرور ، فرأى بغداد أهدأ حالا من الشام ، وهي الى هذا كعبة العلم والأدب، فشد اليها الرحال. ومكث فيها سنة وبعض سنة فما الذى أفاده من هذه الرحلة التي تركت في نفسه أجمل الذكريات؟ لقد خرج بفكرة لاغموض فها ، وهي أن الانسان ، بالرغم ممالقيه من كرم البغداديين وحسن وفادتهم ، هو هو في جبلته وطبيعته ، وأن الحكام هم هم في كل مصر ووطن . وانتهى إلى الرأى تلاقى وروح فلسفته الحزينة التي تقوم على الشكواليأس: وإن الشام مذرمن صفران مامهما للملك سلطان شياطين مسلطة . في كل مصر من الوالين شيطان

وعاد الى وطنه ، و إذا التنافس على أشده ، وحلب تشهد من جديد هذا الصراع الدامى فى أرضها ، وشهد أبوالعلاء هذا الصراع بين أحفاد الحمدانيين أو غلمانهم و المتغلبين من أعراب الشام وعلى رأسهم صالح بن مرداس ، ثم بين المرداسيين و الفاطميين ، و أخيراً بين المرداسيين و فلمانهم الذين ثارت فى نفوسهم شهوة الحكم أيضاً مما لا يسمح الحجال لأن نتص تفاصيله باسهاب .. نعم ، شهد فيلسو فنا الحكيم هذا الصراع الدامى المتعاقب ، و بديهى أن تولمه هذه الاحداث وأن يكون له و المها الأثر الاكبر فى فلسفته وأدبه ،

فأبو العلاء أديب حساس، وشاعر عميق التفكير وفيلسوف حر ذو نظرة نافذة ، رأى وطنه نهباً للأهواء والشهوات ، ورأى البلاد العربية وقد انتهت الى ماانتهت اليه من الضعف والاضطراب والفوضى — بديهى أن يؤثر ذاك في أدبه، وأن تشيع روح السخرية في هذا الأدب، وأن يقسو قسوة مرة على من يظهرون بصور من ملائكة الرحمن بينا هم أبالسة في إهاب إنسان.

لقد آلمته هذه الأحداث العاتية التي هزت البلاد العربية من أقصاها الى أقصاها .. ولعله فكر بالنزوح عن وطنه .. ولكن الى أين والدنيا العربية في لهيب محترق من الفوضي .. لقد فكر بالهجرة

الى الحجاز .. ولكن ..

أما الحجاز فما يرجى المقام به والشام فيَه وقود الحرب مشتمل وبالعراق وميض 'يستهل دما

إلى أين يذهب؟

كل البهالاد ذميم لا مقام به إن الحجاز عن الخيرات محتجز والشام شوم وليس المين في عن

وان حللت ديار الوبل والرهم وما تهامة إلا معدن التهم

لأنه بالحرار الحمس محتجز (١)

يشبه القوم شدت مهم الحجر (٢)

وراعـــد بلقاء الشر يرتمجز

وما تهامة إلا معدن التهم ويثرب الآن تثريب على الفهم

كان يفكر فيلسوفنا بالهجرة الى أية بقعة عربية قدخلت من فساد عصره ومخازيه ،وقد ود أكثر من مرة الخلاص من هذا المأزق:

كيف التخلص والبسيطة لجة والجوغيم بالنوائب يسجم فسد الزمان فلا رشاد ناجم بين الأنام ولاضلال منجم

الى أين يذهب وكل أرض قد ملئت بالمفاسد والشرور؟ قبع فى بيته ، فى سجنه الضيق ، وأخذ يرسل صيحاته الصادقة

<sup>(</sup>۱) والحراد ، جمع حرة وهى أرض ذات حجارة سود مخرة كائها أحرقت بالناد ، والحراد الخس : هى حرة شوران , وحرة ليسلى ، وحرة واقم ، وحرة النار ، وحوة بنى سليم (۲) الحجز جمع حجاز وهوكل ماتشد به وسطك لتشمر ثيا بك .

فى تصوير طباع البشر — طباع أولئك المسيطرين على دفة السياسة، المتربعين على دست الحكم وقد نسوا أمنيات شعبهم، ونسوا أولى واجباتهم كخدام للمصلحة العامة، فكانوا مطية الأهواء ومطية الشهوات دون أن يفكروا بالمسئولية الكبرى الملقاة على عاتقهم وهى خدمة الشعب وإنهم أجراؤه لا أسياده:

مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها ظلمو االرعية واستجازوا كيدها وعدو امصالحها وهم أجراؤها

وليس كالمعرى أديب شاعر عرف سجايا البشرية وطواياها فوصفها أبلغ وصف كما وصف هذه الشهوات التي كانت لا تعرف غير النهب والاستلاب. فكان ، رغم عزلته ، ذا اتصال مباشر بهذه القضايا التي تشغل الشعب سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخلقية . . .

فى الواقع ، أن أبا العلاء قد اعتزل البشر ، ولكن هل كان هذا الشيخ الوقور الذى يعتبر حكيم العصر وفيلسوفه بحق ؛ بعيداً عما يمثل على مسرح البشرية ؟ . . كلا . إن عزلته لم تحصنه عن شكاوى الأفراد والجماعات . وكانت شخصيته الفذة تجتذب الناس على اختلاف طبقاتهم الى سجنه المتواضع ، يحل قضاياهم ومعضلاتهم

ويتوسط لدى أولى الأمر برفع ظلاماتهم . وقصة عصيان أهالى المعرة على سياسة أمير حلب سالح بن مرداس ، وإلقائه القبض على سبعين شخصاً من زعمائها ، وتجهيز حملة للقضاء على مثيرى تلك الفتنة ولجوء كار القوم الى أبي العلاء ليشفع لهم لدى صالح وقبول ابن مرداس شفاعته . \_ إن هذه القصة تدل دلالة بالغة على أنه كان على اتصال عا يجرى على مسرح السياسة ، وأن القوم لم يتركوه يتمتع بعزلته . وهذا ماكان له أكبر الأثر في أدبه ، ولو اعتزل البشر حقا كالرهبان المتبدين أو الصوفيين المتجردين لكان لون أدبه يختلف كل الاختلاف عن هذا اللون المغموس بأعماق النفس البشرية .

وفى اللزوميات ، وفى رسائله نقرأ الكثير من هذه اللمزات التي تصف اضطراب السياسة ، وسوء الادارة ، وفساد الحكم .

فالسياءة التي تسمير على الأهواء والنزوات ، ولا تستند على الفكر الرجيح المتزن ــ هي في نظره ــ سياسة خرقاء . .

يسوسون الأدور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة فأف من الحياة وأف منى ومن زمن رئاسته خساسة هذه السياسة المضطربة التى غمرت بيئته وكل بقعة من الأرض العربية هى التى كانت تستثيره ليصف هذه الأهواء الجامحة . لقد تساءل أكثر من مرة كيف لايثور الشعب ضدتلك السياسة الغاشمة؟ كيف يدفع الأفراد الضرائب والمكوس وهم يشاهدون ملوكهم وقد أصبحوا عبيد الشهوات واللذاذات . .

وأرى ملوكا لا تمحوط رعية فعلى م تؤخذ جزية ومكوس؟ \* \* \*

وجدت الناس في هرج ومرج غـواة بين معتزل ومرجى فشأن ملوكهم عزف ونزف وأصحاب الأمرر جباة خرج

أتعجب من ملوك الأرض أمسوا للذات النفوس عبيد قن فيا لذلك العصر الذى عاش فى صميمه ، لا هم لملوكه وزعمائه إلا لذاذاتهم وأهواؤهم ، وإلا مصادرة أمرال الناس ، وإشاعة الفوضى فى البلاد . والزيغ فى قرارة النفوس ــ هذا العصر المضطرب الذى عاش فى أعاصيره وأهوائه قد جعله ، ونفسه أميل الى التشاؤم ، ينظر إلى الدنيا هذه النظرة السوداء ، ويراها على حقيقتها ،أى أن شرورها يرى أغلب . .

رقدنا، ولم علك رقاداً عن الآذى وقامت بما خفنا ونحن قدود

قالوا فلان جيد لصديقه لايكذبوا . . مافي البرية جيد فأميرهم نال الإمارة بالخنا وتقيهم بصدلاته متصيد لقد سئمت نفسه هذه المخازي - هذا التنازع على إمارات كاذبة ، هذه المذاهب الاجتماعية والسياسية التي شاعت في عصره والتي كانت في مظهرها ذات رواء جميل . ولكن من هم رجالها من لا تطمئن إليهم النفوس . من صميم الشعو بيين (١) . كان يرى (١) كان ينكر الشعو يون كل فضل للعرب ، وقد شبه أحد الكتاب مبادئهم بعادي المدون على المناب مبادئهم بعادي المدون على المناب المناب مبادئهم بعادي المدون على المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنابع المنابع

(۱) كان يشكر الشعو يون كل فضل للعرب، وقد شبه أحد الكتاب مبادتهم بمبادى، الشيوعيين في عصرنا هذا . و وكان الشعو بيون يقولون بمساواة الأفراد والطبقات ، ومن أقوالهم في الرد على العرب أن النبي نفسه سباوى بين المسلمين على اختلاف مالهم بقوله : وليس لعربي على بجمي من فضل إلا بالتقوى ، وكان الشعو بيون ينوبون بدفاعهم هن كل أمم الأرض في ذلك العهد أى في العصر العباسي بها الالعرب ، فاذا افتغروا بملوكهم ذكروا الفراعنة والفاردة والعالمة والاكاسرة والقياصرة وافتخروا بسلمان الحسكم والاسكندر الكبير وبملوك الهند ، واذا فاخروهم بالانبياء والمرسلين ذكروا اختراع الانبياء من آدم الى أيامهم ، واذا فاخروا بالعلم والصناعة والفلسفة ذكروا اختراع لعبة الشطرنج ورمانة الثعبان والاسطرلاب وغروا بفلسنة اليونان واشعارهم وهاومهم، وفاومهم المفند والفرس وغيرهم ،

وذكر صاحب العقد الفريد أنه بلغ من جوأة بعض أنصار الشعوبية أنهم كانوا يقولون: وما الذي تفخر به العرب على المجم ، فانما هي كالدناب العادية والوحوش النافرة بأكل بعضها بعضاً ويغير بعضها على بعض ، فرجالها موثقون في حلق الاسر ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الايل ، واستشهدوا على ذلك بأبيات من أقوال العرب تدل علىضعف غيرتهم على العرض ونظموا المطاعن فهم ، مع أن الكثير ينمن كتاب العرب ومؤوخهم قصدوا المرد على الشعوبية ومنهم ابن قتية في وتفضيل العرب الحلالسنة ٤٣ ضهم ١٨٣٣

فى هذه المذاهب الشائعة التى سادت عصره وسيلة للسيطرة والحسّكم، فما كان أصحابها ليقصدون المشــــل العليا فى مذاهبهم التى ابتدعوها ودعوا إليها ، سواء ، نهم القرامطة (١) أو غيرهم .

إنما هـذه المذاهب أسـبا ب لجذب الدنيا إلى الرؤساء أولئك الرؤساء الذى عرف خبيئة طواياهم فازدراهم شرازدراء، هم الذين كانوا يثيرون الفنن والحروب فى سـبيل مطامعهم الدنية وأمجادهم الكاذبة.

كانت هذه الفتن وماتجره وراءها من إرهاق - تستثيره ضميره . فما كان شعوره المرهف يتحمل أية مظلمة ، وهو الذى عاش فى أفق واسع من فرديته الحرة برغم سجونه الثلاثة - هذا الثائر الحر الذى انتصب يدافع عن كرامة العقل ، وعن حرية الفرد و عرية الجاعة ، قد أهاب بالانسان أن يثور على المظالم ، وطلب إلى المسكرين الذين يساهمون فى سياسة الدولة أن يتحرروا هم أيضاً

<sup>(</sup>١) فرقة من الباطنية ، والباطنية هم الاسماعيلية ، وانما لقبوا بهـذا اللقب لحكم بأن لد كل ظاهر باطناً ولدكل تزيل تأويلا . هذا هو الوجه الظاهر لدعوتهم أما الحقيقة فهى فرقة سياسية غايتها قلب نظام الحكم . وكان رئيسها عبد الله بن ميمون ، وهو فارسي يكره العرب . استطاع أن يؤلف بين أهل الايمان و بين الرنادقة . وأن يحمل منه حزباً يعمل على قلب الدولة العياسية .

من الرياء الاجتماعي وألا بكونوا آلات مسخرة في أيدى العتاة، بميلون مع الهوى دون أن يستجيبوا لنداء الضمير. لقد غمز الادباء والشعراء والخطباء — الخطباء الذين يصفون الامير بالتقوى أيام الجم على حين أنه في الهوى والضلل . .

ما أجهل الأم الذين عرفتهم ولهـل سالفهم أضل وأتبر يدعون في جماتهم بسفاهة لأميرهم ، فيكاد يبكى المنبر

طلب الخسائس وارتقی فی منبر یصف الحساب لامة لیهولها و یکون غیر مصدق بتیامة أمسی نثل فی النفوس ذهولها

والأدباء والشعراء . . . هل يؤدون رسالتهم السامية في هـذا المصطرع الصاخب كما يؤديها هو ؟ إن رسالة الأدب رسالة مقدسة لا يجوز التهاون بها . . وكما غز الخطباء المشعوذين، فقد غز الشعراء المداحين الذين يتخذون الشعر آلة لتشويه الحقائق الساطعة .

بنى الآداب غرتكم قديماً زخارف مشل زمزمة الذباب وما شعراؤكم إلا ذئاب تلصص في المدائح والسباب لقد اضطرب كل شيء في نظره ب اضطربت مقاييس الحياة واختل النظام ، ولم يعد ينظر إلى الحياة إلا همذه النظرة السوداء البغيضة التي تنطوي فيها خيوط فلدفته التشاؤمية .

قد اختل الأنام بغــير شك فجدوا في الزمان أو العبوم نعم ، كل شيء عنده يدعو إلى اليأس، فالحياة رواية من الرو ايات الكاذبة ، والارنسان يخادع أخاه الانسان ، اليوم يرتفع به إلى السماء ، وغداً يشك بنزاهة قصده فيبهط به إلى مواطىء الأقدام... حياتك هجعة : سهد ونوم ورؤيا هاجع ما أنقتـــه فمن حلم يسرك أبطلته ومن حـلم يضرك حققته وكم أدى أمانته إليها أمين خونته وسرقته وقائم أمسة زكته عصراً فلما أن تمكن فسقته هذه هي أدواء الجماعات لاتسكاد ترتفع بالرجل الذي أحبته حتى تهبط به الأرض ، لا تحكاد تؤلهه حتى تعتبره رمزاً للخيانة . وبعد، فقد كدنا ننتقل من تصوير عصره إلى آرائه في الحياة ولكن هل هذه الآراء إلا صورة ذلك العصر بالخازى والموبقات مخازى السياسة الرعناء التي كان لها أبلغ أثر فى انهيار الامة العربية ذلك الانسار الذي ذاقت مرارته العصور الطوال . . نعم ، كدنا

ننتقل من تصوير الاضطراب في عصره السياسي إلى آرائه في الحياة تاك الحياة التي سئم أوضارها وأضاليلها، فنظر إليها هذه النظرة الفلسفية المتعالية . كيف يحتمل هذه المحازى ؟ كيف يدفع هذا الطغيان ؟ لاحيلة له إلا الشعر — هذا الينبوع الثر الذي يبرد غليل الموتورين المتشائين . .

على براياها وأجناسها قد فاضت الدنيا بأدناسها مكسبها من فضل عر ناسها والشر في العالم حتى التي وكل حي فوقها ظالم ومابها أظلم من ناسها وبه د فنتساءل : وقد عاش شاعرنا الحكيم في سجوف هـذا اليأس الحزين يهدم وينقد ويهاجم، هل كانت له رسالة في الحياة؟ مالون هذه الرسالة ؟ كيف يريد أن يكون العالم ؟ لقد أراد له الخير المحض . وأراد له العدالة الاجتماعية المطلقة ، وأراد الهناءة المثلى للبشرية، فهل تحققت رسالته ؟ كال .. فقد اصطدمت هذه الميول الطيبة بغريزة الإنسان ونزعته الشريرة ـ فترآءت له الدنيا، في مرآة تشاؤمه ، وعلى ضوء الأحداث التي واجهت عصره ـ صورة من المَّآثُم والشرور ، فيئس ، وجره هذا الياءُس الحزين إلى العزلة ـ تلك العزلة الني أنتجت للأرب الحي ثروة خالدة ترمزالىجبروت

فی سرَ و اللذاذا.

سىء فى بيد

ومزاجه السود.

ماکان لهذه الحی یهتبر نسیج وحده بین ا داب . . .

الكثير من الآراء والفكرات والصور التي تتدى ماخلاه أكابر أدباء العالم في مختلف العصور . نعم ، إننا نجد مثلا

فى حدائق أبى العلاء العابسة الكئيبة تشاؤم شو بنهور وسخرية أناتول فرانس والكثير من هذه المذاهب والفكرات الشائعة فى

عصرنا هذا ، ففلسفته لم تقف عند واحات الزهد والعزلة يل تعدتها إلى الأخلاق والسياسة والاجتماع والدين والإنسان والخالق،فأ دم

إلى الاخلاق والسياسة والاجتماع والدين والإنسان والخالق، ١٠١٥٠ رأيه صريحاً في جميع ظواهر الحماة ، ما ظهر ﴿
الاشتراكمة التي